تقديم مَتْنُ الْأَزْهَارِ - ١

# كتاب الأزهار

في فقم الأئمة الأطهار

تأليف الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيي المرتضى عليه السلام

مَتْنُ الْأَزْهَارِ ٣- ٢

تقديم مَتْنُ الْأَزْهَارِ -٥

#### نقديم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربِّ العالمين حمداً كثيراً طيِّاً مباركاً فيه، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله الطاهرين وبعد:

يسرُّ نا أخى القارئ أن نُقدِّم لك كتاب (الأَّزْهَار في فِقْهِ الأَيْمَّةِ الأَطْهَار) في حُلَّته القشيبة وثوبه الجديد وبهذا الحجم الصغير؛ ليتسنى لك حمله واصطحابه في مراحك ومغداك وحال سفرك وإقامتك فتقدر على حفظه عن ظهر قلب بعد أن حققنا ألفاظه على نسختين مخطوطتين معتمدتين - إضافة إلى النُّسَخ المطبوعة مفردةً أو في الشروح -إحداهما نسخة عظيمة مصوَّرة مخدومة بالحواشي خُطَّتْ في ١٢شهر ذي القعدة سنة ١٣٣٣هـ بخط مالكها العلَّامة الولى عبد الله بن سليان العزِّي رمزتُ لها في الحاشية بالرمز (أ) والثانية نسخة معتمدة خطت في ١٧ شهر رجب سنة ١٠٧٢ هـ بعناية العلامة ضياء الدين على بن أحمد.. الحرازي العياني رمزتُ لها في الحاشية بالرمز (ب) وقابلت أحياناً بنسخة مخطوطة ثالثة من أملاك المولى العلامة المحقق على بن حسن ساري رحمه الله رمزت لها في الحاشية بالرمز (ج).

هذا وليعلم الناظر أنّنا قد ضبطنا هذا المتن ضبطاً دقيقاً حسب معرفتنا وأصلحنا ما في الطبعات السابقة من أخطاء نحويّة أو صرفيّة أو إملائيّة أو زيادة أو نقصٍ، نرجو أن نكون قد وفقنا في ذلك، وكان للأستاذ القدير/ محمد بن يحيى بن يحيى نجم الدين الدور البارز والفعال في مراجعته وصفه وإخراجه، وكذا في كتاب (لُبَابِ الْأَفْكَارِ فِي تَوْضِيْحِ مُبْهَمَاتِ الأَزْهَارِ) فله الشكر الجزيل على ذلك، ولا أنسى أيضاً شكر بقيَّة الأخوة الأفاضل مدرسين وطلاباً الذين شاركونا في ذلك وبذلوا جُلَّ وقتهم في المراجعة والصف والإخراج، نسأل الله أن يضاعف لهم جميعاً الأجر والمثوبة.

نعم وقد أخلينا المتن هذا من أيَّ حاشية ولم نثقل كاهله بأيَّ تعليقِ اعتهاداً على ما وضعناه في كتابنا (لُبَاب الْأَفْكَارِ فِي تَوْضِيْحِ مُبْهَهَاتِ الأَزْهَارِ) فمن أراد تفسير بعض المعاني فليرجم إليه، نسأل الله أن ينفع به.

هذا وأما أهمية هذا الكتاب العظيم فمعروفة لدى الموالف والمخالف في بلاد اليمن وغيرها، فلا نطيل بشرحها، ومن أراد أن يقف على قوَّة ضبطه وحصره، وجزالة لفظه، ودقَّة إيجازه؛ فلينظر في فصل أوقات الدماء، والفصل الذي قبيل باب المزارعة، وبابي القصر وصفة الصلاة، ومسألة أم الفصول السبعة.. وغيرها.

وأما مؤلفه فهو من لا يشق له غبار، ولا يجارئ في مضهار، البحر الزخار، والغطمطم التيار، قاموس العترة، وواسطة عقد الأسرة، الإمام المهدي لدين الله أبو الحسن أحمد بن يحيى المرتضى سلام الله عليه المتوفى سنة ٨٤٠هـ والذي شهرته تغني تقديم مَتْنُ الْأَزُّهَارِ-٧

عن التعريف بفضله ومكانته وعلمه وزهادته حتى تمثل بعضهم في ترجمته بقول الشاعر:

### نَحْنُ الْكِرَامُ وَأَبْنَاءُ الْكِرَامِ فَإِنْ ﴿ جَمَّهَلْ مَكَارِ مَنَا فَاسْأَلُ أَعَادِينَا

وما أحسن ما قاله الجنداري في ترجمته معدداً لمؤلفاته: مها باشرت علم الفقه وجدت الجم الغفير يغترفون من بحره، وينتجعون من غيثه وزنينه، فالدفاتر بعده وإن تعددت فشيخها أحمد، أو عددت العلماء فهو واسطة عقدها المنضد، أو خضت علم الكلام إلى الغايات وجدت من بعده يتداولون العبارات، فكم من غائص في بحره قد التقط الدرر والفرائد، وعاطل نحره قد حلاه بالجواهر واليواقيت والقلائد،

وله سيرة مشهورة جمعها ولده العلامة الحسن بن أحمد وأسياها (كَنْزُ الحُكَمَاءِ وَرَوْضَةُ الْعُلَمَاءِ).

ويكنيه شرفاً وفخراً وفضلاً أنّه ألَّفَ هذا الكتاب العظيم وهو في السجن وقد مُنِعتْ عنه الكتبُ وآلة الكتابة فخشي الله أن يغفل عن محفوظاته في الفقه، فألهمه الله إلى اختصار الكتاب الذي كان قد جمعه في الفقه واستقصى فيه الخلاف بين المذاكرين، فحذف الخلاف وجمع ما صحَّحوه لمذهب الهادي الله في لفظٍ وجيزٍ واضح المعنى، وكان كيفيَّة جمعه أن يلقي على السيد على بن الهادي عبارته وهو يكتبها في أبواب

المجلس المسمورة عليهم، ومداده جص يأخذه من الجدار إلى شقف من مدر ويكتب غيره، بعود، فإذا امتلاً الباب نقل الذي فيه جميعاً حتى صار غيباً، ثم يَمحوه، ويكتب غيره، ويفعل ذلك حتى تم الكتاب، وكمل محفوظاً غيباً غير مكتوب في كتاب قدر حولين كاملين ما وضع في كاغد حتى خرج السيد علي بن الهادي وهو متغيّبٌ له، فكتبه وسمي (كِتَاب الأَزْهَار في فِقْهِ الأَرْمَةِ الأَطْهَارِ)، ذكر هذا المؤرخ الكبير ابن أبي الرجال في مطلع البدور: (جـ٢/صـ٢٧٩-٢٨٠) إصدار مركز أهل البيت للدراسات الإسلامية.

ولله در أخته الشريفة العالمة الدهماء بنت يحيى حيث قالت مشيرة إلى هذا:

يَا كِتَابًا فِيهِ شِفَاءُ النُّفُوسِ ٱلتَّنَجَتُهُ أَفْكَارُ مَنَ فِي الْحَبُوسِ ٱلتَّنَجَتُهُ أَفْكَارُ مَنَ فِي الْحَبُوسِ ٱلنَّتَ لِلْعِلْمِ فِي الْحَقِيقَةِ نُورٌ وَضِيَاءٌ وَيَهْجَةٌ كَالشَّمُوسِ

وقد ترجم له عشرات العلماء والأثمة، فمن أراد المزيد من المعرفة فليرجع إلى كتب التراجم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلًى الله وسلَّم على سيِّدنا محمَّد وآله الطاهرين.

> وكتب الحقير المستجير ﴿ الْحَمَٰ كُلُونِكُ مِنْ الْمُوْعَلِيٰ عَفْا اللّٰهِ عَنْهُمْ بِرِعَ

## مُقَدِّمَةٌ

لَا يَسَعُ الْمُقَلِّدَ جَهَلُهَا

﴿ فَهُ النَّقُلِيدُ فِي الْمَسَائِلِ الْفُرَّعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الظَّنَيَّةِ وَالْقَطْعِيَّةِ جَائِزٌ لِغَيْرِ الْمُجْتَهِدِ لَا لَهُ وَلَوْ وَقَفَ عَلَى نَصِّ أَعْلَمَ مِنْهُ وَلَا فِي عَمَلِيٍّ يَتَرَتَّبُ عَلَى عِلْمِيٍّ كَالْمُوالَاةِ وَالْمُعَادَةِ.

﴿ فَصَلُ ﴾ وَإِنَّمَا يُقَلَّدُ مُجَتَهِدٌ عَدُلٌ تَصْرِيحاً وَتَأْوِيلاً وَيَكُفِي الْمُغْرِبَ النِّيصَائِهُ لِلْفُتْيَا فِي بَلَدٍ شَوْكَتُهُ لِإِمَامٍ حَقَّ لَا يَرَىٰ جَوَازَ تَقْلِيدِ فَاسِقِ التَّأْوِيلِ.

﴿ قَعَلُ ﴾ وَكُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ فِي الْأَصَحِّ وَالْحَيُّ أَوْلَى مِنَ الْمَيَّتِ وَالْأَعْلَمُ مِنَ الْأَوْرَعِ وَالْأَدِّمَةُ الْمَشْهُورُونَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ أَوْلَى مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِمْ لِتَوَاتُرِ صِحَّةِ اعْتِقَادِهِمْ وَتَنَزُّهِهِمْ عَمَّا رَوَاهُ

الْبُوَيْطِي وَغَيْرُهُ عَنْ غَيْرِهِمْ مِنْ إِيْجَابِ الْقُدْرَةِ وَتَجْوِيْزِ الرُّؤُيَّةِ وَغَيْرِهِمَا وَلِحِبَرَي السَّفِينَةِ وَإِنِّي تَارِكٌ فِيْكُمْ.

﴿ قَصَلُ ﴾ وَالْتِزَامُ مَذْهَبِ إِمَامٍ مُعَيَّنٍ أَوْلَى وَلَا يَجِبُ، وَلَا يَجْمَعُ مُسْتَفُّتٍ بَيْنَ قَوْلَيْنِ فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةٍ لَا يَقُولُ بِهَا إِمَامٌ مُنْفَرِدٌ كَنِكَاحٍ خَلَا عَنْ وَلِيٍّ وَشُهُودٍ لِخُرُوجِهِ عَنْ تَقْلِيدِ كُلِّ مِنَ الْإِمَامَيْنِ.

﴿ أَصْلُ ﴾ وَيَصِيرُ مُلْتَزِماً بِالنَّيَّةِ فِي الْأَصَحِّ وَبَعْدَ الْإِلْتِرَامِ يَحْرُمُ الْإِنْتِقَالُ إِلَّا إِلَى تَرْجِيحِ نَفْسِهِ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ طُرُقِ الْحُكْمِ فَالإِجْتِهَادُ يَتَبَعَضُ فِي الْأَصَحِ أَوْ لِإنْكِشَافِ نُقْصَانِ الْأَوَّلِ فَأَمَّا إِلَى أَعْلَم مِنْهُ أَوْ يَتَبَعَضُ فِي الْأَصَلِ فَإِنْ مَسَقَ رَفَضَهُ فِيمَا تَعَقَّبَ الْفِسْقَ فَقَطْ وَإِنْ رَجَعَ فَلَا حُكْمَ لَهُ فِيمَا قَدْ نَفَذَ وَلَا ثَمَرَةَ لَهُ ﴿ كَالْحَجِ وَأَمَّا مَا لَمُ يُفْعَلُ وَوَقْتُهُ بَاقًا وَلَا تُمْمَلُونُ بِهِ ﴿ فَبِالنَّانِي فَأَمَّا مَا لَمُ يَفْعَلُهُ وَعَلَيْهِ بَاقًا وَوَقْتُهُ وَعَلَيْهِ فَعِلَ وَلَهُ ثَمَرَةٌ مُسْتَذَامَةٌ فَخِلَافٌ .

<sup>(</sup>١) في (ج): أَوْ لَا ثَمَرَةَ لَهُ.

<sup>(</sup>٢) لفظة (بِهِ) سقطت من (ج).

﴿ فَعَنُ ﴾ وَيَقْبَلُ ١٠ الرَّوَايَةَ عَنِ الْمَيِّتِ وَالْغَائِبِ إِنْ كَمُلَتْ شُرُوطُ صِحَّتِهَا وَلَا يَلْزَمُهُ بَعْدَ وُجُودِ النَّصِّ الصَّرِيحِ وَالْغُمُومِ الشَّامِلِ طَلَبُ النَّاسِخِ وَالْمُحْتَهِدَ وَيَعْمَلُ بِآخِرِ النَّاسِخِ وَالْمُحْتَهِدَ وَيَعْمَلُ بِآخِرِ النَّاسِخِ وَالْمُحْتَهِدَ وَيَعْمَلُ بِآخِرِ الْتَبَسَ فَالْمُحْتَارُ رَفْضُهُمَا وَالرُّجُوعُ الْقَوْلَيْنِ وَأَقْوَى الإِحْتِمَالَيْنِ، فَإِنِ الْتَبَسَ فَالْمُحْتَارُ رَفْضُهُمَا وَالرُّجُوعُ الْنَعْيْرِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَجِدُ لَهُ نَصًا وَلَا احْتِمَالاً ظَاهِراً.

﴿ فَعَنُ ﴾ وَلَا يَقْبَلُ تَخْرِيجاً إِلَّا مِنْ عَارِفٍ دَلَالَةَ الْخِطَابِ وَالسَّاقِطَ مِنْهَا وَالْمَاخُوذَ بِهِ وَلَا قِيَاساً لِمَسْأَلَةٍ عَلَىٰ أُخْرَىٰ إِلَّا مِنْ عَارِفٍ بِكَيْفِيَةً رَدً الْفَرْعِ إِلَىٰ الْأَصْلِ وَطُرُقِ الْعِلَّةِ وَكَيْفِيَّةِ الْعَمَلِ عِنْدَ تَعَارُضِهَا وَوُجُوهِ تَرْجِيحِهَا لَا خَوَاصِّهَا وَشُرُوطِهَا وَكَوْنِ إِمَامِهِ مِمَّنْ يَرَىٰ وَوُجُوهِ تَرْجِيحِهَا لَا خَوَاصِّهَا وَشُرُوطِهَا وَكَوْنِ إِمَامِهِ مِمَّنْ يَرَىٰ كَنْ عَرَىٰ خُتُوسِصَهَا أَوْ يَمْنَعُهُ، وَفِي جَوَازِ تَقْلِيدِ إِمَامَيْنِ فَيَصِيرُ حَيْثُ يَخْتَلِفَانِ خُتَرَا بَيْنَ قَوْلَيْهِمَا فَقَطْ خِلَافٌ، وَبِتَمَام هَذِهِ الجُمْمَلَةِ تَتَتِ الْمُقَدِّمَةُ.

# كِتَابُالطَّهَارَةِ

#### بَابُ النَّجَاسَاتِ

هِيَ عَشْرٌ مَا خَرَجَ مِنْ سَبِيلَيْ ذِي دَم لَا يُؤْكَلُ أَوْ جَلَّالٍ قَبْلَ الإِسْتِحَالَةِ وَالْمُسْكِرُ وَإِنْ طُبِخَ إِلَّا الْحَتْشِيشَةَ وَالْبَنْجَ وَنَحُوهُمَا وَالْكَلْبُ وَالْحِنْزِيرُ وَالْكَافِرُ وَبَائِنُ حَيٍّ ذِي دَم حَلَّتُهُ حَيَاةٌ غَالِباً وَالْمَيْنَةُ إِلَّا السَّمَكَ وَمَا لَا دَمَ لَهُ وَمَا لَا تُحِلُّهُ الْحَيَاةُ مِنْ غَيْرِ نَجِسِ الذَّاتِ وَهَذِهِ مُغَلَّظَةٌ وَقَيْءٌ مِنَ الْمَعِدَةِ مِلْءَ الْفُم دَفْعَةً وَلَبَنُ غَيْرِ الْمَأْكُولِ إلَّا مِنْ مُسْلِمَةٍ حَيَّةٍ وَالدَّمُ وَأَخَوَاهُ إِلَّا مِنَ السَّمَكِ وَالْبَقِّ وَالْبُرِّغُوثِ وَمَا صُلِبَ عَلَىٰ الْجُرَّحِ وَمَا بَعْيَ فِي الْعُرُوقِ بَعْدَ الذَّبْحِ وَهَذِهِ مُخْفَفْةٌ إلَّا مِنْ نَجِسِ الذَّاتِ وَسَبِيلَيْ مَا لَا يُؤْكُلُ وَفِي مَاءِ الْمَكُوةِ وَالْجُرُحِ الطَّرِيِّ خِلَافٌ، وَمَا كُرِهَ أَكُلُهُ كُرِهَ بَوْلُهُ كَالْأَرُنَبِ. ﴿ وَالْمُتَنَجِّسُ إِمَّا مُتَعَدَّرُ الْغُسْلِ فَرِجْسٌ وَإِمَّا مُمُكِنُهُ وَتَطْهِيرُ الْخَشِلِ فَرِجْسٌ وَإِمَّا مُمُكِنُهُ فَتَطْهِيرُ الْخَفِيَةِ بِالْمَاءِ ثَلَاثًا وَلَوْ صَقِيلًا وَالْمَرْنِيَّةِ حَتَّى تَزُولَ وَاثْنَيَّنِ بَعْدَهَا أَوْ بَعْدَ اسْتِعْمَالِ الْحَادِ الْمُعْتَادِ وَإِمَّا شَاقُهُ فَالْبَهَائِمُ وَنَحُوهَا وَالْأَطْفَالُ بِالجَفَافِ مَا لَمْ تَبْقَ عَيْنٌ وَالْأَفُواهُ بِالرِّيقِ لَيْلَةً وَالْأَجُوافُ وَالْأَطْفَالُ بِالجَفَافِ مَا لَمْ تَبْقَ عَيْنٌ وَالْأَفُواهُ بِالرِّيقِ لَيْلَةً وَالْأَجُوافُ بِالإِسْتِحَالَةِ وَالْآبَارُ بِالنَّضُوبِ وَبِنَزْحِ الْكَثِيرِ حَتَّى يَزُولَ تَعْيَرُهُ إِنْ كَانَ وَالْإِسْتِحَالَةِ وَالْآبَونُ وَالْفَلِيلُ إِلَى الْقَرَادِ وَالْمُلْتَبِسُ اللّهِ أَوْ إِلَىٰ أَنْ وَالْمُلْتَبِسُ اللّهِ أَوْ إِلَىٰ أَنْ وَالْمُلْتَبِسُ اللّهِ أَوْ إِلَىٰ أَنْ وَالْمُلْتِبِسُ اللّهَ وَالْاَبْدُولِ وَالْمُلْتَبِسُ اللّهِ أَوْ إِلَىٰ أَنْ فَيَالِهُ وَالْمُلْتِبُسُ اللّهَ وَالْمَاءُ النَّازِحَ مَعَ زَوَالِ التَّعَيُّرُ فِيهِمَا فَتَطُهُرُ الْجُوانِبُ اللّمَاءُ النَّازِحَ مَعَ زَوَالِ التَّعَيُّرُ فِيهِمَا فَتَطُهُرُ الْجُوانِبُ اللّمَاءُ النَّازِحَ مَعَ زَوَالِ التَّعَيُّ فِيهِمَا فَتَطُهُرُ الْمُولِدِ وَالْمُولِدِ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنُ الْرَحْمُ الرَّخُوةُ كَالْبَغْرِ

#### بَابُالْمِيَاهِ

﴿ قَعْنُ ﴾ إنَّمَا يَنْجَسُ مِنْهَا مُجَاوِرَا النَّجَاسَةِ وَمَا غَيَّرَتُهُ مُطْلَقاً أَوْ وَقَعَتْ فِيهِ قَلِيلاً وَهُوَ مَا ظَنَّ اسْتِعْمَالَهَا بِاسْتِعْمَالِهِ أَوِ الْتَبَسَ أَوْ مُتَغَيِّراً بِطَاهِرٍ وَإِنْ كَثُرُ حَتَّىٰ يَصُلُحَ وَمَا عَدَا هَذِهِ فَطَاهِرٌ.

﴿ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَإِنَّمَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ مُبَاحٌ طَاهِرٌ لَمْ يَشُبُهُ مُسْتَعْمَلٌ لِقُرْبَةٍ مِثْلُهُ فَصَاعِداً فَإِنِ الْنَبَسَ الْأَغْلَبُ غُلِّبَ الْأَصْلُ ثُمَّ الْحَظْرُ وَلَا غَيَّر بَعْضَ أَوْصَافِهِ مُمَازِجٌ إِلَّا مُطَهِّرٌ أَوْ سَمَكٌ أَوْ مُتَوَالِدٌ فِيهِ لَا دَمَ لَهُ أَوْ أَصْلُهُ أَوْ مَقَرُّهُ أَوْ مَقَرُّهُ وَمَرْفَهُ وَيَرْفَعُ النَّجِسَ وَلَوْ مَعْصُوباً، وَالْأَصْلُ فِي مَاءٍ النَّبَسَ مُعْيَرُهُ الطَّهَارَةُ، وَيُرْفَعُ النَّجِسَ وَلَوْ مَعْصُبٍ أَوْ مُتنَجِّسٍ إِلَّا أَنْ تَزِيدَ آنِيةُ الطَّاهِرِ الطَّهَارَةُ، وَيُعْتَرُ المُخَالِفُ الإِنْتِهَاءَ قِيلَ وَلَوْ عَامِداً.

﴿ فَهُ لُ ﴾ وَإِنَّمَا يَرُ تَفِعُ يَقِينُ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ بِيَقِينٍ أَوْ خَبَرِ عَدْلٍ م بِالله أَوْ ظَنَّ مُقَارِبٍ، قِيلَ وَالْأَحْكَامُ ضُرُوبٌ ضَرِّبٌ لَا يُعْمَلُ فِيهِ إلَّا بِالْعِلْمِ، وَضَرِّبٌ بِهِ أَوِ الْمُقَارِبِ لَهُ، وَضَرِّبٌ بِأَيِّمَا أَوِ الْغَالِبِ وَضَرِّبٌ بِأَيَّهَا أَوِ الْمُطْلَقِ وَضَرِّبٌ يُسْتَصْحَبُ فِيهِ الْحَالُ وَضَرِّبٌ عَكْسُهُ وَسَتَأْتِي فِي مَوَاضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

#### بَابٌ نُدِبَ لِقَاضِي الْحَاجَةِ

التَّوَارِي وَالْبُعُدُ عَنِ النَّاسِ مُطْلَقاً وَعَنِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمِلْكِ وَالْمُتَّخَذِ لِنَالِكَ وَالتَّعَوُّذُ وَتَنْحِيَةُ مَا فِيهِ ذِكْرُ الله تَعَالَىٰ وَتَقْدِيمُ الْيُسْرَىٰ دُخُولاً وَاعْتِمَادُهَا وَالْيُمْنَى خُرُوجاً وَالإسْتِتَارُ حَتَّى يَهْوِيَ مُطْلَقاً وَاتَّقَاءُ الْمَلاعِنِ وَالْجِحَرِ وَالصُّلُبِ وَالنَّهْوِيَةِ بِهِ وَقَائِمًا وَالْكَلَامِ وَنَظَرِ الْفَرْجِ وَالْأَذَىٰ وَبَصْقِهِ وَالْأَكُلِ وَالشُّرْبِ وَالاِنْتِفَاعِ بِالْيَمِينِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَتَينِ وَالْقَمَرَيْنِ وَاسْتِدْبَارِهِمَا وَإِطَالَةِ الْقُعُودِ، وَيَجُوزُ فِي خَرَابِ لَا مَالِكَ لَهُ أَوْ عُرفَ وَرِضَاهُ وَيُعْمَلُ فِي الْمَجْهُولِ بِالْعُرْفِ، وَبَعْدَهُ الْحَمْدُ وَالإِسْتِجْمَارُ، وَيَلْزَمُ الْمُتَيَمِّمَ إِنَّ لَمْ يَسْتَنْج وَيُجْزِئُهُ جَمَادٌ جَامِدٌ طَاهِرٌ مُنْقِ لَا حُرْمَةَ لَهُ، وَيَحْرُهُ ضِدُّهَا غَالِباً مُبَاحٌ لَا يَضُرُّ وَلَا يُعَدُّ اسْتِعْمَالُهُ سَرَفاً وَيُجْزِي ضِدُّهَا.

#### بَابُ الْوُصُوءِ

شُرُوطُهُ التَّكَلِيفُ وَالْإِسْلَامُ وَطَهَارَةُ الْبَدَنِ عَنْ مُوجِبِ الْغُسْلِ وَنَجَاسَةٍ تُوجِبُهُ.

﴿ قَصْلُ ﴾ وَفُرُوضُهُ غَسْلُ الْفَرْجَيْنِ يَعْدَ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ، وَالتَّسْمِيَةُ حَيْثُ ذُكِرَتْ وَإِنْ قَلَّتْ أَوْ تَقَدَّمَتْ بِيَسِير، وَمُقَارَئَةُ أَوَّلِهِ بِنِيَّتِهِ لِلصَّلَاةِ إمَّا عُمُوماً فَيُصَلِّي مَا شَاءَ أَوْ خُصُوصاً فَلا يَتَعَدَّاهُ وَلَوْ رَفَعَ الْحَدَثَ إلَّا النَّفَلَ فَيَتْبَعُ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ، وَيَدْخُلُهَا الشَّرْطُ وَالتَّفْرِيقُ وَتَشْرِيكُ النَّجِس أَوْ غَيْرِهِ وَالصَّرْفُ لَا الرَّفْضُ وَالتَّخْيِيرُ، وَالْمَضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ بِالدَّلْكِ أَو الْمَجِّ مَعَ إِزَالَةِ الْخُلَالَةِ وَالْإِسْتِنْثَارٍ، وَغَسْلُ الْوَجْهِ مُسْتَكْمَلاً مَعَ تَخْلِيل أُصُولِ الشَّعَرِ، ثُمَّ غَسْلُ الْيَكَيْنِ مَعَ الْمِرْ فَقَيْنِ وَمَا حَاذَاهُمَا مِنْ يَدٍ زَائِدَةٍ وَمَا بَقِيَ مِنَ الْمَقْطُوعِ إِلَى الْعَضُدِ، ثُمَّ مَسْحُ كُلِّ الرَّأْسِ وَالْأَذُنَيْنِ فَلَا يُجْزِئُ الْغَسْلُ، ثُمَّ غَسْلُ الْقَدَمَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ، وَالتَّرِّتِيبُ وَتَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ وَالْأَظْفَارِ وَالشُّجَجِ. ﴿ وَسُنَتُهُ عَسُلُ الْيَدَيْنِ أَوَّلاً وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْمَضْمَصَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ بِغَرْفَةٍ وَتَقْدِيمُهُمَا عَلَى الْوَجْهِ وَالتَّثْلِيثُ وَمَسْحُ الرَّقَيَةِ وَلُدِبَ السَّوَاكُ قَبَّلُهُ عَرْضاً وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْفَرْجَيْنِ وَالْوِلَاءُ وَالدُّعَاءُ وَتَوَلِّيهِ بِنَفْسِهِ وَتَجْدِيدُهُ بَعْدَ كُلُّ مُبَاحٍ وَإِمْرَارُ الْمَاءِ عَلَىٰ مَا حُلِقَ أَوْ قُشِرَ مِنْ أَعْضَائِهِ.

﴿ فَصَلُ ﴾ وَنَوَاقِضُهُ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ وَإِنْ قَلَّ أَوْ نَدَرَ أَوْ رَجَعَ، وَزَوَالُ الْعَقُل بِأَيِّ وَجْهٍ إلَّا خَفْقَتَيْ نَوْم وَلَوْ تَوَالَتَا أَوْ خَفَقَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ، وَقَيْءٌ نَجِسٌ، وَدَمٌ أَوْ نَحُوهُ سَالَ تَحْقِيقاً أَوْ تَقْدِيراً مِنْ مَوْضِع وَاحِدٍ فِي وَقُتٍ وَاحِدٍ إِلَى مَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ وَلَوْ مَعَ الرِّيقِ وَقُدَّرَ بِقَطْرَةٍ، وَالْتِقَاءُ الْخِتَائِينِ، وَدُخُولُ الْوَقْتِ فِي حَقِّ الْمُسْتَحَاضَةِ وَنَحُوهَا، وَكُلُّ مَعْصِيَةٍ كَبيرَةٍ غَيْرَ الْإِصْرَارِ أَوْ وَرَدَ الْأَثُرُ بِنَقْضِهَا كَتَعَمُّدِ الْكَذِبِ وَالنَّمِيمَةِ وَغِيبَةِ الْمُسْلِمِ وَأَذَاهُ وَالْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ، قِيلَ وَلْبُسُ الذَّكِرِ الْحَرِيْرَ لَا لَوْ تَوَضَّاً لَابِساً لَهُ وَمَطُّلُ الْغَنِيِّ وَالْوَدِيع فِيْمَا يَفْسُقُ غَاصِبُهُ. ﴿ وَلَا يَرْتَفِعُ يَقِينُ الطَّهَارَةِ وَالْحَدَثِ إِلَّا بِيقِينٍ فَمَنُ لَمْ يَتَيَقَّنُ غَسْلُ قَطُعِيًّ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ مُطُلَقاً وَبَعْدَهُ إِنْ ظَنَّ تَرْكَهُ وَكَذَا إِنْ ظَنَّ فِعْلَهُ أَوْ شَكَ إِلَّا لِلْأَيَّامِ الْمَاضِيةِ فَأَمَّا الظَّنَّيُّ فَفِي الْوَقْتِ إِنْ ظَنَّ تَرْكَهُ وَلِمُسْتَقَبَلَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِنْ شَكَ.

#### بَابُ الْعُسُلِ

﴿ فَعَنُ ﴾ يُوجِبُهُ الْحَيْضُ وَالنَّفَاسُ وَالْإِمْنَاءُ لِشَهُوَةٍ تَيَقَّنَهُمَا أَوِ الْمَنِيَّ وَظَنَّ الشَّهُوَةَ لَاللَّعَكُسَ وَتَوَارِي الْحَشَفَةِ فِي أَيٍّ فَرْجٍ.

﴿ فَعَلُ ﴾ وَيَحَرُّمُ بِذَلِكَ الْقِرَاءَةُ بِاللَّسَانِ وَالْكِتَابَةُ وَلَوْ بَعْضَ آيَةٍ وَلَمْسُ مَا فِيهِ ذَلِكَ غَيْرَ مُسْتَهْلَكٍ إِلَّا بِغَيْرِ مُتَّصِلٍ بِهِ وَدُخُولُ الْمَسْجِدِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَعَلَ الْأَقَلَ مِنَ الْحُرُوجِ أَوِ التَّيَمُّمِ ثُمَّ يَخُرُجُ، وَيُمْنَعُ الصَّغِيرَانِ ذَلِكَ حَتَّى يَغْتَسِلاً وَمَتَى بَلَغَا أَعَادًا كَكَافِرٍ أَسْلَمَ.

﴿ قَصْلُ ﴾ وَعَلَىٰ الرَّجُلِ الْمُمْنِي أَنْ يَبُولَ قَبَلَ الْغُسُلِ فَإِنْ تَعَذَّرَ اغْتَسَلَ آخِرَ الْوَقْتِ وَصَلَّى فَقَطْ وَمَتَىٰ بَالَ أَعَادَهُ لَا الصَّلَاةَ، وَفُرُوضُهُ مُقَارَنَةُ أَوَّلِهِ بِنِيَّتِهِ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ أَوْ فِعْلِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فَإِنْ تَعَدَّدَ

مُوجِبُهُ كَفَتْ نِيَّةٌ وَاحِدَةٌ مُطْلَقاً عَكْسَ النَّفَلَيْنِ وَالْفَرْضِ وَالنَّفَلِ وَتَصِحُّ مَشْرُوطَةً وَالْمَصْمَضَةُ وَالإِسْتِنْشَاقُ وَعَمُّ الْبَدَنِ بِإِجْرَاءِ الْمَاءِ وَالدَّلْكِ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَالصَّبُ ثُمَّ الْمَسْحُ وَعَلَى الرَّجُلِ نَقْضُ الشَّعَرِ وَعَلَى الرَّجُلِ نَقْضُ الشَّعَرِ وَعَلَى الْمَرْأَةِ فِي الدَّمَيْنِ، وَلُدِبَتُ هَيْنَاتُهُ وَفِعْلُهُ لِلْجُمُعَةِ بَيْنَ فَجْرِهَا وَعَلَى الْمَرْأَةِ فِي الدَّمَيْنِ، وَلُدِبَتُ هَيْنَاتُهُ وَفِعْلُهُ لِلْجُمُعَةِ بَيْنَ فَجْرِهَا وَعَلَى الْمَرْأَةِ فِي الدَّمَيْنِ، وَلُدِبَتُ هَيْنَاتُهُ وَفِعْلُهُ لِلْجُمُعَةِ بَيْنَ فَجْرِهَا وَعَصْرِهَا وَإِنْ لَمَ تُقَمَّ وَلِلْعِيدَيْنِ وَلَوْ قَبْلَ الْفَجْرِ وَيُصَلِّى بِهِ وَإِلَّا أَعَادَهُ وَعَلَيْهِ وَلِلَّا أَعَادَهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَدِينَةِ وَالْمَعْمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ وَبَعْدَ الْحِجَامَةِ وَالْحَمَّامِ وَعُسُلِ الْمَيْتِ وَالْإِسْلَام.

#### بَابُ التَّيَمُم

﴿ قَصْلُ ﴾ سَبَبُهُ تَعَذَّرُ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ أَوْ خَوْفُ سَبِيلِهِ أَوْ تَنْجِيسِهِ أَوْ ضَرَرِ الْمُتَوَضِّئِ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ غَيْرِهِ مُحْتَرَماً أَوْ مُجُحِفاً بِهِ أَوْ ضَرَرِ الْمُتَوَضِّئِ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ غَيْرِهِ مُحْتَرَماً أَوْ مُجُحِفاً بِهِ أَوْ فَوْتِ صَلَاةٍ لَا تُقْضَى وَلَا بَدَلَ لَهَا أَوْ عَدَمُهُ مَعَ الطَّلَبِ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ إِنْ جَوَزَ إِدْرَاكَهُ وَالصَّلَاةَ قَبَلَ خُرُوجِهِ وَأَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ الْمُجْحِفِ مَعَ السُّوَّالِ وَإِلَّا أَعَادَ إِنِ انْكَشَفَ وُجُودُهُ وَيَجِبُ شِرَاؤُهُ بِمَا اللهُ عَلَى لَعْشِهِ وَمَالِهِ الْمُجْحِفِ مَعَ السُّوَّالِ وَإِلَّا أَعَادَ إِنِ انْكَشَفَ وُجُودُهُ وَيَجِبُ شِرَاؤُهُ بِمَا

لَا يُجْحِفُ وَقَبُولُ هِبَتِهِ وَطَلَبُهُ حَيْثُ لَا مِنَّةَ لَا ثَمَنِهِ وَالنَّاسِي لِلْمَاءِ كَالْعَادِم.

﴿ فَصَلُ ﴾ وَإِنَّمَا يُتَيَمَّمُ لِلْخَمْسِ آخِرَ وَقَْتِهَا فَيَتَحَرَّىٰ لِلظُّهْرِ بَقِيَّةً تَسَعُ الْمُؤَدَّاةَ تَسَعُ الْمُؤَدَّاةَ وَكَذَلِكَ سَائِرُهَا وَلِلْمَقْضِيَّةِ بَقِيَّةً تَسَعُ الْمُؤَدَّاةَ وَلا يَضُرُّ الْمُتَحَرِّيَ بَقَاءُ الْوَقْتِ وَتَبْطُلُ مَا خَرَجَ وَقْتُهَا قَبْلَ فَرَاغِهَا فَتُلُ فَرَاغِهَا فَتُلَ فَرَاغِهَا فَتُلَفَىٰ.

﴿ فَهُ لُهُ وَمَنُ وَجَدَ مَاءً لَا يَكُفِيهِ قَدَّمَ مُتَنَجِّسَ بَدَنِهِ ثُمَّ ثَوْبِهِ ثُمَّ الْحَدَثَ الْأَكْبَرُ آَيْنَمَا بَلَغَ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ وَتَيَمَّمَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ الْحَدَثَ

الْأَصْغَرَ فَإِنْ كَفَى الْمَضْمَضَة وَأَعْضَاءَ التَّيَمُّمِ فَمُتَوضِّيٌ وَإِلَّا آثَرَهَا وَيَمَّمَ الْبَاقِي وَهُوَ مُتَيَمَّمٌ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكُفِ النَّجِسَ وَلَا غُسُلَ عَلَيْهِ وَمَنْ يَضُرُّ الْمَاءُ جَيعَ بَكَنِهِ تَيَمَّمَ لِلصَّلَاةِ مَرَّةً وَلَوْ جُنُبًا فَإِنْ سَلِمَتْ كُلُّ يَضُرُ الْمَاءُ جَيعَ بَكَنِهِ تَيَمَّمَ لِلصَّلَاةِ مَرَّةً وَلَوْ جُنُبًا فَإِنْ سَلِمَتْ كُلُّ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ وَضَّأَهَا مَرَّتَيْنِ بِنِيتَهِمَا وَهُوَ كَالْمُتَوَصِّئِ حَتَّى يَزُولَ عُنْرُهُ وَإِلَّا غَسَل مَا أَمْكَنَ مِنْهَا بِنِيَّةِ الجُتَنَابَةِ وَوَضَّأَهَا لِلصَّلَاةِ وَيَمَّمَ عُذُرهُ وَإِلَّا غَسَل مَا أَمْكَنَ مِنْهَا بِنِيَّةِ الْجُتَنَابَةِ وَوَضَّأَهَا لِلصَّلَاةِ وَيَمَّمَ الْبَاقِي وَهُو مُتَيَمِّمُ فَيُعِيدُ غَسْل مَا بَعُدَ الْمُيَمَّمِ مَعَهُ وَلَا يَمْسَحُ وَلَا يَكُلُّ جَبِيرَةً خَشِي مِنْ حَلِّهَا ضَرَراً أَوْ سَيلَانَ وَمِ.

﴿ فَهُ لُهُ وَلِعَادِمِ الْمَاءِ فِي الْمِيلِ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِقِرَاءَةٍ أَوْ لُبُثٍ فِي الْمَسْجِدِ مُقَدَّرُيْنِ وَنَفْلِ كَلَٰلِكَ وَإِنْ كَثُرَ قِيْلَ وَيَقْرَأُ بَيْنَهُمَا وَلِذِي الْمَسْجِدِ مُقَدَّرُهُ بَيْنَهُمَا وَلِذِي السَّبَبِ عِنْدَ وُجُودِهِ وَالْحَائِضِ لِلْوَطْءِ وَتُكَرِّرُهُ لِلتَّكْرَادِ.

﴿ فَهُ لُ ﴾ وَيَنْتَقِضُ بِالْفَرَاغِ مِمَّا فُعِلَ لَهُ وَبِالإِشْتِغَالِ بِغَيْرِهِ وَبِزَوَالِ الْعُلْرِ وَوُجُودِ الْمَاءِ قَبَلَ كَمَالِ الصَّلَاةِ وَبَعْدَهُ يُعِيدُ الصَّلَاتَيْنِ إِنَّ أَدْرَكَ الْعُدُونِ إِنَّ أَدْرَكَ رَكْعَةً وَبِخُرُوجِ الْوَقُوءِ وَإِلَّا فَالْأُخْرَىٰ إِنَّ أَدْرَكَ رَكْعَةً وَبِخُرُوجِ الْوَقْتِ وَنَوَاقِض الْوُضُوءِ.

#### بَابُ الْحَيْضِ

هُوَ الْأَذَىٰ الْحَارِجُ مِنَ الرَّحِمِ فِي وَقْتٍ مُخْصُوصٍ وَالنَّقَاءُ الْمُتَوَسَّطُ بَيْنَهُ جُعِلَ دَلَالَةً عَلَىٰ أَحْكَامٍ وَعِلَّةً فِي أُخَرَ.

﴿ فَصْلُ ﴾ وَأَقَلَّهُ ثَلَاثٌ وَأَكْثَرُهُ عَشْرٌ وَهِيَ أَقَلُّ الطُّهْرِ وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ وَيَتَعَذَّرُ قَبَلَ الطُّهْرِ بَعْدَ أَكْثَرِ الْأَكْثَرِهِ وَيَتَعَذَّرُ قَبَلَ الطُّهْرِ بَعْدَ أَكْثَرِ الْحَيْضِ وَبَعْدَ السَّتِينَ وَحَالِ الْحَيْمُلِ وَتَنْبُتُ الْعَادَةُ لِمُتَغَيِّرَتِهَا وَالْمُبْتَدَأَةِ لِمُتَعْدَرِتِهَا وَالْمُبْتَدَأَةِ لِعُمْرَ أَيْنِ وَإِنِ اخْتَلَفَا فَيُحْكُمُ بِالْأَقَلُ وَيُغَيِّرُهَا الثَّالِثُ الْمُخَالِفُ وَتَثْبُتُ بِالرَّابِعِ ثُمَّ كَذَلِكَ.

﴿ وَ اللّٰهِ وَلَا حُكُمَ لِمَا جَاءَ وَقْتَ تَعَذَّرِهِ فَأَمًّا وَقْتَ إِمْكَانِهِ فَتَحَيَّضُ فَإِنِ انْقَطَعَ لِدُونِ ثَلَاثٍ صَلَّتُ فَإِنْ تَمَّ طُهْراً قَضَتِ الْفَائِتَ وَإِلَّا تَحَيَّضُ فَإِنِ انْقَطَعَ لِدُونِ ثَلَاثٍ صَلَّتُ فَإِنْ تَمَّ طُهْراً قَضَتِ الْفَائِتَ وَإِلَّا تَحَيَّضَتُ ثُمَّ كَذَلِكَ غَالِباً إلى الْعَاشِرِ فَإِنِ جَاوِزَهَا فَإِمَّا مُبْتَدَأَةً عَمِلَتُ بِعَادَةٍ قَرَائِبِهَا مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا فَإِنِ اخْتَلَفُنَ فَبِأَقَلُهِنَ طُهُراً وَأَكْثَرِ هِنَّ حَيْضًا فَإِنْ عَدِمْنَ أَوْ كُنَّ مُسْتَحَاضَاتٍ فَبِأَقَلُ الطُّهْرِ وَأَكْثَرِ وَأَكْثَرِ هِنَّ حَيْضاً فَإِنَّ اللَّهُ وَاكْثَرِ اللَّهُ وَالنَّ اللَّهُ وَالْتَيْضَ وَإِمَّا مُعْتَادَةً فَتَجْعَلُ قَدْرَ عَادَتِهَا حَيْضاً وَالزَّائِدَ طُهْراً إِنْ أَتَاهَا

لِعَادَتِهَا أَوْ فِي غَيْرِهَا وَقَدُ مَطَلَهَا فِيْهِ أَوْ لَمْ يَمْطُلُ وَعَادَتُهَا تَتَنَقَّلُ وَإِلَّا فَاسْتِحَاضَةٌ كُلُّهُ.

﴿ فَهُ لُ ﴾ وَ يَحُرُمُ بِالْحَيْضِ مَا يَحُرُمُ بِالْجَنَابَةِ وَالْوَطَّءُ فِي الْفَرْجِ حَتَّىٰ تَطْهُرَ وَتَغْتَسِلَ أَوْ تَيَمَّمَ لِلْعُذْرِ وَنُدِبَ أَنْ تَتَعَاهَدَ نَفْسَهَا بِالتَّنظِيفِ وَفِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ أَنْ تَوَضَّا أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ أَنْ تَوَضَّا أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ أَنْ تَوَضَّا أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ. الصَّلَاةِ.

﴿ وَالْمُسْتَحَاضَةُ كَالْحَائِضِ فِيمَا عَلِمَتُهُ حَيْضًا وَكَالطَّاهِرِ فِيمَا عَلِمَتُهُ حَيْضًا وَكَالطَّاهِرِ فِيمَا عَلِمَتُهُ طُهُراً وَلَا تُصَلَّى بَلُ تَصُومُ أَوْ عَلِمَتُهُ طُهُراً وَلَا تُصَلَّى بَلُ تَصُومُ أَوْ جَوَّزَتُهُ انْتِهَاءَ حَيْضٍ وَابْتِدَاءَ طُهْرٍ لَكِنْ تَغْتَسِلُ لِكُلَّ صَلَاةٍ إِنْ صَلَّتْ وَحَيْثُ تُصَلَّى تَوَضَّلُ لِوَقَتِ كُلِّ صَلَاةٍ كَسَلِسِ الْبَوْلِ وَنَحْوِهِ وَلَامَا مَمْعُ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ وَالْمُشَارَكَةِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَيَنْتَقِضُ بِمَا عَدَا الْمُطْبِقَ مِنَ النَّولِ قِبَدُ وَلِ كُلِّ وَقَتِ اخْتِيَادٍ أَوْ مُشَارَكَةٍ.

النَّوْاقِض وَبِدُخُولِ كُلِّ وَقَتِ اخْتِيَادٍ أَوْ مُشَارَكَةٍ.

﴿ فَعَلُ ﴾ وَإِذَا انْقَطَعَ بَعْدَ الْفَرَاغِ لَمْ تُعِدُ وَقَبْلَهُ تُعِيدُ إِنْ ظَنَّتِ الْقِطَاعَهُ حَتَّى تَوَضَّا وَتُصلِي فَإِنْ عَادَ قَبْلَ الْفَرَاغِ كَفَى الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِمَا

التَّحَفُّظُ مِمَّا عَدَا الْمُطْبِقَ فَلَا يَجِبُ غَسْلُ الْأَثْوَابِ مِنْهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ بَلُ حَسَبَ الْإِمْكَانِ كَلِثْلَاثَةِ ٥٠ أَيَّام.

﴿ أَصْلُ ﴾ وَالنَّفَاسُ كَالْحَيْضِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ وَإِنَّمَا يَكُونُ بِوَضْعِ كُلُّ الْحَمْلِ مُتَخَلِّقاً عَقِيبَهُ دَمٌّ وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ وَأَكْثَرُهُ أَرْبَعُونَ يَوْماً فَإِنَّ جَاوَزَهَا فَكَالْحَيْضِ جَاوَزَ الْعَشْرَ، وَلَا يُعْتَبَرُ الدَّمُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِهِ.

## كِتَابُالصَّلاَةِ

﴿ فَعَنُ ﴾ يُشْرَطُ فِي وُجُومِهَا عَقُلُ وَإِسْلَامٌ وَبُلُوغٌ بِاحْتِلَامٍ أَوُ إِنْبَاتٍ أَوْ مُضِيٍّ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حِبَلٍ أَوْ حَيْضٍ وَالْحُكُمُ لِأَوَّلِمِمَا، وَيُجْبَرُ الرَّقُ وَابْنُ الْعَشْرِ عَلَيْهَا وَلَوْ بِالضَّرْبِ كَالتَّأْدِيبِ.

﴿ قَصْلُ ﴾ وَفِي صِحَّتِهَا سِتَّةً، الْأَوَّلُ: الْوَقْتُ وَطَهَارَةُ الْبَدَنِ مِنْ حَدَثٍ وَنَجَسٍ مُمَكِنَي الْإِزَالَةِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ، النَّانِي: سَتْرُ جَمِيع الْعَوْرَةِ في جَيعِهَا حَتَّىٰ لَا تُرَىٰ إلَّا بتكَلُّفٍ وَبِمَا لَا يَصِفُ وَلَا تَنْفُذُهُ الشَّعَرَةُ بنَفْسِهَا وَهِيَ مِنَ الرَّجُلِ وَمَنْ لَمْ يَنْفُذُ عِتْقُهُ مِنَ الرُّكْبَةِ إِلَىٰ تَحْتِ السُّرَّةِ وَمِنَ الْحُرَّةِ غَيْرُ الْوَجْهِ وَالْكَفَّينِ وَنُدِبَ لِلظَّهْرِ وَالْهَبْرِيَّةِ وَالْمَنْكِب، الثَّالِثُ: طَهَارَةُ كُلِّ مَحْمُولِهِ وَمَلْبُوسِهِ وَإِبَاحَةُ مَلْبُوسِهِ وَخَيْطِهِ وَتَمَنِه الْمُعَيَّنِ، وَفِي الْحَرِيرِ الْخِلَافُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَعَارِياً قَاعِداً مُومِياً أَدْنَاهُ فَإِنُ خَشِيَ ضَرَراً أَوْ تَعَذَّرَ الإِحْتِرَازُ صَحَّتُ بِالنَّجِس لَا بِالْغَصْبِ إِلَّا لِخَشْيَةِ تَلَفٍ، وَإِذَا الْتَبَسَ الطَّاهِرُ بِغَيْرِهِ صَلَّاهَا فِيهِمَا وَكَذَا مَاءَانِ

مُسْتَعْمَلُ أَوْ نَحْوُهُ أَحَدُهُمَا فَإِنْ ضَاقَتْ تَحَرَّىٰ، وَتُكْرَهُ فِي كَثِيرِ الدَّرَنِ وَفِي الْمُشْبَعِ صُفْرَةً وَحُمْرَةً وَفِي السَّرَاوِيل وَالْفَرُو وَحْدَهُ وَفِي جِلْدِ الْخَزِّ، الرَّابِعُ: إبَاحَةُ مَا يُقِلُّ مَسَاجِدَهُ وَيَسْتَعُمِلُهُ فَلَا يُجْزِئُ قَبَرٌ وَسَابِلَةٌ عَامِرَةٌ وَمَنْزِلُ غَصْبِ إِلَّا لِمُلْجِئِ وَلَا أَرْضٌ هُوَ غَاصِبُهَا وَتَجُوزُ فِيمَا ظَنَّ إِذْنَ مَالِكِهِ وَتُكْرَهُ عَلَىٰ تِتْثَالِ حَيَوَانٍ كَامِل إلَّا تَحْتَ الْقَدَم أَوْ فَوْقَ الْقَامَةِ وَبَيْنَ الْمَقَابِرِ وَمُزَاحَمَةُ نَجِس لَا يَتَحَرَّكُ بِتَحَرُّكِهِ وَفِي الْحَمَّامَاتِ وَعَلَىٰ اللُّبُودِ وَنَحُوهَا، الْخَامِسُ: طَهَارَةُ مَا يُبَاشِرُهُ أَوْ شَيْئاً مِنْ مَحْمُولِهِ حَامِلاً لَا مُزَاحِماً وَمَا يَتَحَرَّكُ بِتَحَرُّكِهِ مُطْلَقاً وَإِلَّا أَوْمَا لِسُجُودِهِ، السَّادِسُ: تَيَقُّنُ اسْتِقْبَالِ عَيْنِ الْكَعْبَةِ أَوْ جُزْءٍ مِنْهَا وَإِنْ طُلِبَ إِلَىٰ آخِرِ الْوَقْتِ وَهُوَ عَلَىٰ الْمُعَايِن وَمَنْ فِي خُكُمِهِ وَعَلَىٰ غَيْرِهِ فِي غَيْرِ مِحْرَابِ الرَّسُولِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ الْبَاقِي التَّحَرِّي لِجَهَتِهَا ثُمَّ تَقَلِيدُ الْحَيِّ ثُمَّ الْمِحْرَابِ ثُمَّ حَيْثُ يَشَاءُ آخِرَ الْوَقْتِ، وَيُعْفَىٰ لِمُتَنَفِّل رَاكِبِ فِي غَيْرِ الْمَحْمَل وَيَكُفِي مُقَدِّمَ التَّحَرِّي عَلَى التَّكْبِيرَةِ إِنَّ شَكَّ بَعْدَهَا أَنُ يَتَحَرَّى أَمَامَهُ وَيَنْحَرِفَ وَيَبْنِيَ وَلَا يُعِيدُ الْمُتَحَرِّى الْمُخْطِئُ إلَّا في

مَتْنُ الْأَزْهَارِ -٢٧

الْوَقْتِ إِنْ تَيَقَّنَ الْخَطَأَ كَمُخَالَفَةِ جِهَةِ إِمَامِهِ جَاهِلاً وَيُكْرَهُ اسْتِقْبَالُ نَائِمٍ وَمُحُدِثٍ وَمُتَحَدَّثٍ وَفَاسِقٍ وَسِرَاجٍ وَنَجِسٍ فِي الْقَامَةِ وَلَوْ مُنْخَفِضَةً، وَنُدِبَ لِمَنْ فِي الْفَضَاءِ اتِّخَاذُ سُتْرَةٍ ثُمَّ عُودٍ ثُمَّ خَطًّ.

﴿ فَعَنُ ﴾ وَأَفْضَلُ أَمْكِنَتِهَا الْمَسَاجِدُ وَأَفْضَلُهَا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ثُمَّ مَسْجِدُ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ثُمَّ مَسْجِدُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَسْجِدُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَسْجِدُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا يَجُوزُ فِي الْمَسَاجِدِ اللهَ الطَّاعَاتُ غَالِبًا، وَيَحْرُمُ الْبَصْتُ فِيهَا وَفِي هَوَائِهَا وَاسْتِعْمَالُهُ مَا عَلا، وَنُدِبَ تَوَقِّي مَظَانً الرِّيَاءِ إلَّا مَنْ أَمِنهُ وَبِهِ يُقْتَدَىٰ.

#### بَابُ الأَوْقَاتِ

اخْتِيَارُ الظُّهْرِ مِنَ الزَّوَالِ وَآخِرُهُ مَصِيرُ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ وَهُوَ أَوَّلُ الْعَصْرِ وَآخِرُهُ الْمَعْرِ مِنْ رُؤْيَة كَوْكَبٍ لَيْلِيُّ وَمَا فِي الْعَصْرِ وَآخِرُهُ الْمِثْلَانِ وَلِلْمَغْرِبِ مِنْ رُؤْيَة كَوْكَبٍ لَيْلِيُّ وَمَا فِي حُكْمِهَا وَآخِرُهُ ذَهَابُ حُكْمِهَا وَآخِرُهُ ذَهَابُ الشَّفُو وَهُوَ أَوَّلُ الْعِشَاءِ وَآخِرُهُ ذَهَابُ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلِلْفَجْرِ مِنْ طُلُوعِ الْمُنْتَشِرِ إِلَىٰ بَقِيَّةٍ تَسَعُ رَكْعَةً كَامِلَةً وَاضْطِرَارُ الظَّهْرِ مِنْ آخِرِ اخْتِيَارِهِ إِلَىٰ بَقِيَّةٍ تَسَعُ الْعَصْرَ وَلِلْعَصْرِ وَلِلْعَصْرِ وَلِلْعَصْرِ

اخْتِيَارُ الظُّهْرِ إِلَّا مَا يَسَعُهُ عَقِيبَ الزَّوَالِ وَمِنْ آخِرِ اخْتِيَارِهِ حَتَّىٰ لَا يَبْقَىٰ مَا يَسَعُ رَكْعَةً وَكَذَلِكَ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَلِلْفَجْرِ إِدْرَاكُ رَكْعَةٍ، وَرَوَاتِبُهَا فِي أَوْقَاتِهَا بَعْدَ فِعْلِهَا إِلَّا الْفَجْرَ غَالِباً، وَكُلُّ وَقَٰتٍ يَصْلُحُ لِلْفَرْضِ قَضَاءً، وَتُكْرَهُ الْجَنَازَةُ وَالنَّفْلُ فِي النَّلَاثَةِ وَأَفْضَلُ الْوَقْتِ أَوَّلُهُ.

﴿ قَعَلَى ثَاقِصِ الصَّلَاةِ أَوِ الطَّهَارَةِ غَيْرَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَنَحُوِهَا التَّحَرِّي لِآخِرِ الإِضْطِرَارِ وَلِمَنْ عَدَاهُمْ جَمْعُ الْمُشَارَكَةِ وَلِلْمَرِيضِ الْمُتَوَضِّيْ وَالْمُسَافِرِ وَلَوْ لِمَعْصِيةٍ وَالْخَائِفِ وَالْمَشْغُولِ بِطَاعَةٍ أَوْ مُبَاحٍ يَنْفَعُهُ وَيَنْقُصُهُ التَّوْقِيتُ جَمْعُ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ بِأَذَانٍ لَمُعَا فِوَاقَامَتَيْنِ، وَلا يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ وَإِنْ نَسِيَ وَيَصِحُ التَنْفُلُ بَيْنَهُمَا.

#### بَابٌ وَالأَذَانُ وَالإِقَامَةُ

عَلَىٰ الرِّجَالِ فِي الْحَمْسِ فَقَطْ وُجُوباً فِي الْأَدَاءِ نَدُباً فِي الْقَضَاءِ
وَيَكَفِي السَّامِعَ وَمَنْ فِي الْبَلَدِ أَذَانٌ فِي الْوَقْتِ مِنْ مُكَلَّفٍ ذَكَرٍ مُعْرِبٍ
عَدْلٍ طَاهِرٍ مِنَ الجُنَابَةِ وَلَوْ قَاضِياً أَوْ قَاعِداً أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلٍ وَيُقَلَّدُ
الْبَصِيرُ فِي الْوَقْتِ فِي الصَّحْو.

﴿ أَصْلُ ﴾ وَلَا يُقِيمُ إِلَّا هُوَ مُتَطَهِّراً فَتَكُفِي مَنْ صَلَّى فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ تِلْكَ الصَّلَاةَ وَلَا يَضُرُّ إحْدَاثُهُ بَعْدَهَا وَتَصِحُّ النِّيَابَةُ وَالْبِنَاءُ لِلْعُذْرِ وَالْإِذْنِ.

﴿ فَعَنُ خَيْرِ الْعَمَلِ وَهُمَا مَثْنَى إِلَّا التَّهْلِيلَ وَمِنْهُمَا حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ وَالتَّثْوِيبُ بِدْعَةٌ وَتَجِبُ نِيَّتُهُمَا وَيَفْسُدَانِ بِالنَّقْصِ وَالتَّعْكِيسِ لَا بِتَرَّكِ الْجَهْرِ وَلَا الصَّلَاةُ بِنِسْيَانِهِمَا وَيُكَرَهُ الْكَلَامُ حَالَقُمَا وَبَعْدَهُمَا وَالنَّفُلُ فِي الْمَالَمُ مُ الْمُعَلِى بَيْنَهُمَا. الْمَغْرِب بَيْنَهُمَا.

#### بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ

هِيَ ثُنَائِيَّةٌ وَثُلَاثِيَّةٌ وَرُبَاعِيَّةٌ.

﴿ قَصْلُ ﴾ وَفُرُوضُهَا: نِيَّةٌ يَتَعَيَّنُ بِهَا الْفَرْضُ مَعَ التَّكْبِيرَةِ أَوْ قَبْلَهَا بِيسيرٍ وَلَا تَلْزَمُ لِلْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ إلَّا لِلَبْسِ وَيُضَافُ ذُو السَّبَ إلَيْهِ م بِالله تَكْفِي صَلَاةُ إمَامِي حَيْثُ الْتَبَسَ أَظُهْرٌ أَمْ مُمْعَةٌ فَقَطُ وَالْمُحْتَاطَ آخِرُ مَا عَلَيَّ مِنْ كَذَا وَالْقَاضِيَ ثَلَاثٌ عَمَّا عَلَيَّ مُطُلَقاً وَرَكُعْتَانِ مِمَّنَ لَا قَصْرَ عَلَيْهِ لَا الْأَرْبَعُ غَالِياً، ثُمَّ التَّكْبِيرُ قَائِمًا لَا غَيْرُهُ وَهُوَ مِنْهَا فِي الْأَصَحُ

وَيُثَنَّىٰ لِلْخُرُوجِ وَالدُّخُولِ فِي أُخْرَىٰ، ثُمَّ الْقِيَامُ قَدْرَ الْفَاتِحَةِ وَثَلَاثِ آيَاتٍ فِي أَيِّ رَكْعَةٍ أَوْ مُفَرِّقاً، ثُمَّ قِرَاءَةُ ذَلِكَ كَذَلِكَ سِرًا فِي الْعَصْرَيْن وَجَهْراً فِي غَيْرِهِمَا وَيَتَحَمَّلُهُ الْإِمَامُ عَنِ السَّامِعِ وَعَلَىٰ الْمَرْأَةِ أَقَلُّهُ مِنَ الرَّجُل وَهُوَ أَنْ يُسْمِعَ مَنْ بجَنْبِهِ، ثُمَّ رُكُوعٌ بَعْدَ اعْتِدَالٍ ثُمَّ اعْتِدَالٌ تَامَّةٌ وَإِلَّا بَطَلَتُ إِلَّا لِضَرَرِ أَوْ خَلَل طَهَارَةٍ، ثُمَّ السُّجُودُ عَلَى الْجَبْهَةِ مُسْتَقِرَّةً بِلا حَائِل حَيٍّ أَوْ يَحْمِلُهُ إِلَّا النَّاصِيَّةَ وَعُصَابَةَ الْحُرَّةِ مُطْلَقاً وَالْمَحْمُولَ لِحَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَعَلَىٰ الرُّكَبَتَيْنِ وَبَاطِنِ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَإِلَّا بَطَلَتْ، ثُمَّ اعْتِدَالٌ بَيْنَ كُلِّ شُجُودَيْن نَاصِباً لِلْقَدَم الْيُمْنَىٰ فَارِشاً لِلْيُسْرَىٰ وَإِلَّا بَطَلَتُ وَيَعْزِلُ وَلَا يُعَكِّسُ لِلْعُذْرِ، ثُمَّ الشَّهَادَتَانِ وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَآلِهِ قَاعِداً وَالنَّصْبُ وَالْفَرْشُ هَيْئَةٌ، ثُمَّ التَّسْلِيمُ عَلَىٰ الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ بِانْحِرَافٍ مُرَتِّبًا مُعَرَّفًا قَاصِداً لِلْمَلَكَيْنِ وَمَن في نَاحِيتِهمَا مِن الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَمَاعَةِ، وَكُلُّ ذِكْر تَعَذَّرَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَبغَيْرِهَا إلَّا الْقُرْآنَ فَيُسَبِّحُ لِتَعَذُّرِهِ كَيْفَ أَمْكَنَ وَعَلَى الْأُمِّيِّ مَا أَمْكَنَهُ آخِرَ الْوَقْتِ إِنَّ نَقَّصَ وَيَصِثُ الإِسْتِمْلاءُ لَا التَّلْقِينُ وَالتَّعْكِيسُ وَتَسْقُطُ عَنِ الْأَخْرَسِ لَا اللَّلْقِينُ وَالتَّعْكِيسُ وَتَسْقُطُ عَنِ الْأَخْرَسِ لَا اللَّلْفَغُ وَنَحُوهِ وَإِنْ غَيَرُ وَلَا يَلْزَمُ الْمَرْءَ اجْتِهَادُ غَيْرِهِ لِتَعَذَّرِ اجْتِهَادهِ.

﴿ وَ مَنْ قُطُ عَنِ الْعَلِيلِ بِزَوَالِ عَقَّلِهِ حَتَّى تَعَذَّرَ الْوَاجِبُ وَبِعَجْزِهِ عَنِ الْإِيمَاءِ بِالرَّأْسِ مُضْطَجِعاً وَإِلَّا فَعَلَ مُمُكِنَهُ وَمُتَعَدَّرُ السُّجُودِ يُومِئُ لَهُ مِنْ قُعُودٍ وَلِلرُّكُوعِ مِنْ قِيَامٍ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمِنْ قُعُودٍ وَيَزِيدُ فِي خَفْضِ السُّجُودِ ثُمَّ مُضْطَجِعاً وَيُوجَّهُ مُسْتَلَقِياً وَيُوضَّئُهُ غَيْرُهُ وَيُنَجِّيهِ مَنْكُوحُهُ ثُمَّ جِنْسُهُ بِخِرْقَةٍ وَيَبْنِي عَلَى الْأَعْلَى لَا الْأَذْنَى فَكَالُمُتِيمَم وَجَدَ الْمَاءَ.

﴿ قَصْلُ ﴾ وَتَفُسُدُ بِاخْتِلَالِ شَرْطٍ أَوْ فَرْضِ غَالِبًا وَبِالْفِعُلِ الْكَثِيرِ كَالْأَكُل وَالشُّرْبِ وَنَحُوهِمَا وَمَا ظَنَّهُ لَاحِقاً بِهِ مُنْفَرِداً أَوْ بِالضَّمِّ أَو الْتَبَسَ وَمِنْهُ الْعَوْدُ مِنْ فَرُض فِعْلِيٍّ إِلَىٰ مَسْنُونٍ تَرَكَهُ وَيُعْفَىٰ عَنِ الْيَسِير وَقَدُ يَجِبُ كَمَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهِ وَيُنْدَبُ كَعَدِّ الْمُبْتَلَى الْأَذْكَارَ وَالْأَرْكَانَ بِالْأَصَابِعِ أَوِ الْحَصَىٰ وَيُبَاحُ كَتَسْكِينِ مَا يُؤْذِيهِ وَيُكْرَهُ كَالْحَقُن وَالْعَبَثِ وَحَبْسِ النُّخَامَةِ وَقَلْمِ الظُّفُّرِ وَقَتْل الْقَمْل لَا إِلْقَائِهِ وَبِكَلَام لَيْسَ مِنَ الْقُرُآنِ وَلَا مِنْ أَذْكَارِهَا أَوْ مِنْهُمَا خِطَاباً بِحَرْفَيْنِ فَصَاعِداً وَمِنَّهُ الشَّاذَّةُ وَقَطْعُ اللَّفْظَةِ إِلَّا لِعُذْرِ وَتَنَحُنُحُ وَأَنِينٌ غَالِباً وَلَحُنٌ لَا مِثْل لَهُ فِيهِمَا أَوْ فِي الْقَدْرِ الْوَاجِبِ وَلَمْ يُعِدُّهُ صَحِيحاً وَالْجِمْعُ بِينَ لَفْظَتَيْنِ مُتَبَايِنَتَيْنِ عَمْداً وَالْفَتْحُ عَلَىٰ إمَام قَد أَدَّىٰ الْوَاجِبَ أَوِ انْتَقَلَ أَوْ فِي غَير الْقِرَاءَةِ أَوْ فِي السِّرِّيَّةِ أَوْ بِغَيْرِ مَا أُحْصِرَ فِيهِ وَضَحِكٌ مَنَعَ الْقِرَاءَةَ وَرَفْعُ الصَّوْتِ إعْلَاماً إلَّا لِلْمَارِّ أَوِ الْمُؤْمِّينَ وَبِتَوَجُّهِ وَاجِب خَشِيَ فَوْتَهُ كَإِنْفَاذِ غَرِيقٍ أَوْ تَضَيَّقَ وَهِيَ مُوسَّعَةٌ قِيلَ أَوْ أَهَمَّ مِنْهَا عَرَضَ قَبَلَ اللهُ ا

#### بَابٌ وَالْجَمَاعَةُ

سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ إلَّا فَاسِقاً أَوْ فِي حُكْمِهِ وَصَبِيّاً وَمُؤْتَمَّا غَيْرَ مُسْتَخُلَفٍ بغَيْرهِمْ وَامْرَأَةً برَجُل وَالْعَكُسَ إِلَّا مَعَ رَجُل وَالْمُقِيمَ بِالْمُسَافِر فِي الرُّبَاعِيَّةِ إِلَّا فِي الْآخِرَتَيْنِ وَالْمُتَنَفِّلَ بِغَيْرِهِ غَالِباً وَنَاقِصَ الطَّهَارَةِ أُو الصَّلَاةِ بضِدِّهِ وَالْمُخْتَلِفَيْنِ فَرْضاً أَوْ أَدَاءً وَقَضَاءً أَوْ فِي التَّحَرِّي وَقْتاً أُو قِبْلَةً أَوْ طَهَارَةً لَا فِي الْمَذْهَبِ فَالْإِمَامُ حَاكِمٌ، وَتَفْسُدُ فِي هَذِهِ عَلَىٰ الْمُؤْتَمِّ بِالنِّيَّةِ وَعَلَىٰ الْإِمَامِ حَيْثُ يَكُونُ بِهَا عَاصِياً، وَتُكْرَهُ خَلْفَ مَنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ أَوْ كَرِهَهُ الْأَكْثُرُ صُلَحَاءً، وَالْأَوْلَىٰ مِنَ الْمُسْتَوِيَيْن فِي الْقَدُر الْوَاجِبِ الرَّاتِبُ ثُمَّ الْأَفَقَهُ ثُمَّ الْأَوْرَءُ ثُمَّ الْأَقْرَأُ ثُمَّ الْأَسَنُّ ثُمَّ الْأَشْرَفُ نَسَبًا، وَيَكُفِى ظَاهِرُ الْعَدَالَةِ وَلَوْ مِنْ قَريب. ﴿ فَصَلُ ﴾ وَتَجِبُ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ وَالِانْتِيمَامِ وَإِلَّا بَطَلَتُ أَوِ الصَّلاَةُ عَلَىٰ الْمُؤْتَمَّ فَإِنْ نَوَيَا الْإِمَامَةَ صَحَّتُ فُرَادَىٰ وَالانْتِيمَامَ بَطَلَتُ، وَفِي مُجُرَّدِ الْمُؤْتَمَّ فَإِنْ نَوَيَا الْإِمَامَةَ صَحَّتُ فُرَادَىٰ وَالانْتِيمَامَ بَطَلَتُ، وَفِي مُجُرَّدِ الْإِتِّبَاعِ تَرَدُّدُ.

﴿ فَصَلُ ﴾ وَيَقِفُ الْمُؤْتَمُ الْوَاحِدُ أَيُّمَنَ إِمَامِهِ غَيْرَ مُتَقَدِّم وَلَا مُتَأَخِّرٍ بِكُلِّ الْقَدَمَيْنِ وَلَا مُنْفَصِلِ وَإِلَّا بَطَلَتْ إِلَّا لِعُذْرٍ إِلَّا فِي التَّقَدُّم وَالإَثْنَانِ فَصَاعِداً خَلْفَهُ فِي سَمْتِهِ إِلَّا لِعُذْرٍ أَوْ لِتَقَدُّم صَفٍّ سَامَتُهُ وَلَا يَضُرُّ قَدْرُ الْقَامَةِ ارْتِفَاعاً وَانْخِفَاضاً وَبُعُداً وَحَائِلاً وَلَا فَوْقَهَا فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي ارْتِفَاعِ الْمُؤْتَمِّ لَا الْإِمَامِ فِيهِمَا وَيُقَدَّمُ الرِّجَالُ ثُمَّ الْخَنَاثَىٰ ثُمَّ النِّسَاءُ وَيَلِى كُلًّا صِبْيَانُهُ وَلَا تَخَلُّلُ الْمُكَلَّفَةُ صُفُوفَ الرِّجَال مُشَارِكَةً وَإِلَّا فَسَدَتُ عَلَيْهَا وَعَلَىٰ مَنْ خَلْفَهَا وَفِي صَفِّهَا إِنْ عَلِمُوا وَيَسُدُّ الْجَنَاحَ كُلُّ مُؤْتَمَّ أَوْ مُتَأَهِّبِ مُنْضَمٍّ إِلَّا الصَّبِيَّ وَفَاسِدَ الصَّلَاةِ فَيَنْجَذِبُ مَنْ بِجَنْبِ الْإِمَامِ أَوْ فِي صَفٍّ مُنْسَدٍّ لِلَّاحِقِ غَيْرهِمَا. ﴿ وَ اَنَّمَا يَعْتَدُّ اللَّاحِقُ بِرَكَعَةٍ أَذْرَكَ رُكُوعَهَا وَهِيَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ فِي الْأَصَلُ وَ النَّمَةِ الْأَوْلِ مِنْ أَرْبَعٍ صَلَاتِهِ فِي الْأَصَحُ وَلَا يَتَشَهَدِ الْأَوْسَطَ مَنْ فَاتَتُهُ الْأُولِى مِنْ أَرْبَعٍ وَيُتَابِعُهُ وَيُتِمُّ مَا فَاتَهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ فَإِنْ أَذَرَكَهُ قَاعِداً لَمَ يُكَبِّرُ حَتَى يَقُومَ وَيُدِبَ أَنْ يَقُعُدَ وَيَسْجُدَ مَعَهُ وَمَتَى قَامَ ابْتَدَأَ وَأَنْ يَخُرُجَ مِمَّا هُو فِيهِ لِنَسْيَةِ فَوْتِهَا وَأَنْ يَخُرُجُ مِمَّا هُو فِيهِ لِخَشْيَةِ فَوْتِهَا وَأَنْ يَرْفُض مَا قَدْ أَذَاهُ مُنْفَرِداً وَلَا يَزِدِ الْإِمَامُ عَلَى الْمُعْتَادِ الْنِطَارا، وَجَاعَةُ النّسَاءِ وَالْعُرَاةِ صَفِّ وَإِمَامُهُمْ وَسَطُد.

﴿ أَصْلُ ﴾ وَلا تَفْسُدُ عَلَىٰ مُؤْتَمٌ فَسَدَتْ عَلَىٰ اِمَامِهِ بِأَيَّ وَجَهٍ إِنَّ عَزَلَ فَوْراً وَلَيَسْتَخْلِفُ مُؤْتَمًا صَلَحَ لِلإِبْتِدَاءِ وَعَلَيْهِمْ تَجَدِيدُ النَّيَتَيْنِ وَلَيْنَظِرِ الْمَسْبُوقُ تَسْلِيمَهُمْ إِلَّا أَنْ يَنْتَظِرُوا تَسْلِيمَهُ وَلَا تَفْسُدُ عَلَيْهِ بِنَحْوِ إِقْعَادٍ مَأْيُوسٍ فَيَبْنِي وَيَعْزِلُونَ وَلَائُمُ الْاسْتِخْلَافُ كَمَا لَوْ مَاتَ أَوْ لَمُ مَا لَوْ مَاتَ أَوْ لَمْ مَاتَ أَوْ مَاتَ أَوْ لَمْ مَاتَ أَوْ لَا يَسْتَخْلِفُ .

﴿ **صَّنَ** ﴾ وَتَجِبُ مُتَابَعَتُهُ إلَّا فِي مُفْسِدٍ فَيَعْزِلُ أَوْ جَهْرٍ فَيَسْكُتُ إلَّا أَنْ يَفُوتَ لِبُعْدٍ أَوْ صَمَمٍ أَوْ تَأَخُّرٍ فَيَقُرَأُ.

\_\_\_\_\_\_ ﴿ اَلَّهُ اَلَّهُ مَا أَوْ بِآخِرِهَا أَوْ بِرُكُنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ أَوْ يَى آخِرِهَا سَابِقاً بِأَوَّلِمَا أَوْ سَبَقَ بِهَا أَوْ بِآخِرِهَا أَوْ بِرُكُنَيْنِ فِعْلِيَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ أَوْ تَأَخَّرَ بِهِمَا غَيْرِ مَا اسْتُثْنِيَ بَطَلَتْ.

#### بَابٌ وَسُجُودُ السَّهْوِ

يُوجِبُهُ فِي الْفَرَضِ خَمْسَةٌ، الْأَوَّلُ: تَرَّكُ مَسْنُونٍ غَيْرَ الْمَيْنَاتِ وَلَوْ عَمْداً، الثَّانِي: تَرَكُ فَرْضٍ فِي مَوْضِعِهِ سَهُواً مَعَ أَدَائِهِ قَبَلَ التَّسلِيمِ عَلَىٰ الْمُسَارِ مُلْغِياً مَا تَخَلَّلُ وَإِلَّا بَطَلَتْ فَإِنْ جَهِلَ مَوْضِعَهُ بَنَى عَلَى الْأَسُوأِ وَمَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ أَوِ الْجَهْرَ أَوِ الْإِسْرَارَ أَتَىٰ بِرَكْعَةٍ، الثَّالِثُ: زِيَادَةُ ذِكْمٍ جِنْسُهُ مَشْرُوعٌ فِيهَا إلَّا كَثِيراً فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ عَمْداً أَوْ تَسْلِيمَتَيْنِ مُطْلَقاً فَتَفْسُدُ، الرَّابِعُ: الْفِعُلُ الْيَسِيرُ وَقَدْ مَرَّ وَمِنْهُ الجَهْرُ حَيْثُ يُسَنُّ تَرْكُهُ، وَيَنْهُ الجَهْرُ حَيْثُ يُسَنُّ تَرَّكُهُ، الْخَامِسُ: زِيَادَةُ رَكْعَةٍ أَوْ رُكُنٍ سَهُواً كَتَسْلِيمَةٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا.

﴿ فَهُ لُ ﴾ وَلَا حُكُمَ لِلشَّكَ بَعْدَ الْفَرَاغِ فَأَمَّا قَبَلَهُ فَفِي رَكْعَةٍ يُعِيدُ الْمُبْتَدِئُ وَيَتَحَرَّىٰ الْمُبْتَلَىٰ وَمَنْ لَا يُمْكِنُهُ يَبْنِي عَلَىٰ الْأَقَلُ وَمَنْ يُمْكِنُهُ وَلَمْ يُغِيدُ وَلَا الْمُبْتَلَىٰ وَيُكْرَهُ الْخُرُومُ فَوْراً عِنَّ يُغِدُهُ فِي الْحَالِ ظَنَا يُعِيدُ وَأَمَّا فِي رُكُنٍ فَكَالْمُبْتَلَىٰ وَيُكْرَهُ الْخُرُومُ فَوْراً عِنَّ

يُمْكِنُهُ التَّحَرِّي قِيلَ وَالْعَادَةُ تُثْمِرُ الظَّنَّ وَيَعْمَلُ بِخَبَرِ الْعَدَٰلِ فِي الصَّحَّةِ مُطُلُقاً وَفِي الْفَسَادِ مَعَ الشَّكُ وَلَا يَعْمَلُ بِظَنَّهِ أَوْ شَكِّهِ فِيمَا يُخَالِفُ إمَامَهُ وَلَا يَعْمَلُ بِظَنَّهِ أَوْ شَكِّهِ فِيمَا يُخَالِفُ إمَامَهُ وَلَا يَعْمَلُ بِظَنَّهِ أَوْ شَكِّهِ فِيمَا يُخَالِفُ إمامَهُ وَلَيْعِدُ مُتَظَنَّنٌ تَيَقَّنَ الرِّيَادَةَ وَيَكَفِي الظَّنَّ فِي أَدَاءِ الظَّنِّيِّ وَمِنَ الْعِلْمِيِّ فِي أَبْعَاضَ لَا يُؤْمَنُ عَوْدُ الشَّكِ فِيهَا.

﴿ لَصْلُ ﴾ وَهُوَ سَجْدَتَانِ بَعُدَ كَمَالِ التَّسْلِيمِ حَيْثُ ذَكَرَ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً إِنْ تَرَكَ عَمْداً، وَفُرُوضُهُمَا النِّيَّةُ لِلْجُبْرَانِ وَالتَّكْبِيرَةُ وَالسُّجُودُ وَالإِعْتِدَالُ وَالتَّسْلِيمُ، وَسُنَنُهُمَا تَكْبِيرُ النَّقُل وَتَسْبِيحُ السُّجُودِ وَالتَّشَهُّدُ وَيَجِبُ عَلَىٰ الْمُؤْتَمُّ لِسَهْوِ الْإِمَامِ أَوَّلاً ثُمَّ لِسَهْوِ نَفْسِهِ قِيلَ الْمُخَالِفِ إِنْ كَانَ وَلَا يَتَعَدَّدُ لِتَعَدُّدِ السَّهُو إِلَّا لِتَعَدُّدِ أَثِمَّةٍ سَهَوًا قَبُل الإستِخُلَافِ وَهُوَ فِي النَّفُل نَفُلٌ وَلَا سَهُوَ لِسَهُوهِ وَيُسْتَحَبُّ سُجُودٌ بِنيَّةٍ وَتَكْبِيرَةٍ لَا تَسْلِيم شُكْراً وَاسْتِغْفَاراً وَلِيَلاوَةِ الْحَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً أَوْ لِسَمَاعِهَا وَهُوَ بِصِفَةِ الْمُصَلِّي غَيْرَ مُصَلِّ فَرْضاً إلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ وَلَا تَكْرَارَ لِلتَّكْرَارِ فِي الْمَجْلِسِ.

#### بَابٌ وَالْقَضَاءُ

يَجِبُ عَلَىٰ مَنْ تَرَكَ إِحْدَىٰ الْخَمْسِ أَوْ مَا لَا تَتِمُّ إِلَّا بِهِ قَطْعاً أَوْ فِي مَذْهَبِهِ عَالِياً فِي حَالٍ تَضَيَّقَ عَلَيْهِ فِيهِ الْأَدَاءُ غَالِباً وَصَلاةُ الْعِيدِ فِي ثَانِيهِ فَقَطُ إِلَىٰ الزَّوَالِ إِنْ تَوْرَكَتْ لِلَبْسِ فَقَطُ وَيَقْضِي كَمَا فَاتَ قَصْراً وَجَهْراً وَجَهْراً أَوْ عَكْسَهُمَا وَإِنْ تَعَيَّرَ اجْتِهَادُهُ لَا مِنْ قُعُودٍ وَقَد أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ وَالْمَعْدُورُ كَيْفَ أَمْكَنَهُ الْتَيْعِينُ وَلَوْرُهُ مَعَ كُلِّ فَرْضٍ فَرْضٌ وَلَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ وَلَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ وَلَا يَبْعِدُ السَّتِتَابِيّهِ وَلَا يَعْدَ السَتِتَابِيةِ وَلَا التَّعْيِينُ وَلِلْإِمَامِ قَتْلُ الْمُتَعَمِّدِ بَعْدَ السَّتِتَابِيةِ وَلَا التَّعْيِينُ وَلِلْإِمَامِ قَتْلُ الْمُتَعَمِّدِ بَعْدَ السَّتِتَابِيّهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى فَلَا عَلَى اللَّهُ الْمَا فَاتَى الْمُقْتَعِمِدُ بَعْدَ السَّتِتَابِيّهِ وَلَيْ الْمَالَةُ فَالْمَا فَاتَى الْمَالَا فَاتَى الْمُنْعَلَمُ وَلِيلًا عَلَى الْمَالَةُ فَلَا اللَّعْفِيدِ وَقَدْ الْمُنْهُ الْمُنْعَلِيمُ الْمَدُودِ وَقَدْ الْمُنْ وَلِيلُومُ الْمُنْ وَالْمُونُ وَلَوْلُولُونُ وَلَوْلُولُولُولُ اللَّهُ الْمُنْ وَلِيلُومُ اللَّهُ الْمُنْعَلِيمُ الْمُنْ الْتَعْمِيلُ وَلَا اللَّهُ الْمُنْعِلَى الْمُنْ الْمُنْعَلِيمُ وَلِيلُومُ الْمُنْ الْمُنْعَمِّدِ الْعَلَى الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلَمُ الْمُنْ الْمُنْعَالَمُ الْمِنْ الْمُنْعِلَالْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُمِيلُ الْمُنْ الْمُ

﴿ **صَٰنُ** ﴾ وَيَتَحَرَّىٰ فِي مُلْتَبِسِ الْحَصِّرِ وَمَنْ جَهِلَ فَائِتَتَهُ فَثُنَائِيَّةٌ وَثُلَاثِيَّةٌ وَرُبَاعِيَّةٌ يَجْهَرُ فِي رَكْعَةٍ وَيُسِرُّ فِي أُخْرَىٰ وَنُدِبَ قَضَاءُ الْمُؤَكَّدَةِ.

#### بَابٌ وَصَلاةُ الْجُمُعَةِ

تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ ذَكَرٍ حُرِّ مُسْلِمٍ صَحِيحٍ نَازِلٍ فِي مَوْضِعِ إقَامَتِهَا أَوْ يَسْمَعُ نِدَاءَهَا وَتُجَزِئُ ضِدَّهُمْ وَبِهِمْ غَالِباً، وَشُرُوطُهَا اخْتِيَارُ الظُّهْرِ، وَإِمَامٌ عَادِلٌ غَيْرُ مَأْيُوسٍ وَتَوْلِيَنَهُ فِي وِلَايَتِهِ أَوِ الإِغْتِزَاءُ إلَيْهِ فِي

﴿ قَصْلُ ﴾ وَمَتَىٰ اخْتَلَ قَبْلَ فَرَاغِهَا شَرْطٌ غَيْرُ الْإِمَامِ أَوْ لَمْ يُدُرِكِ اللَّحِقُ مِنْ أَيِّ الْخُطْبَةِ قَدْرَ آيَةٍ مُتَطَهِّراً أُتِيَّتْ ظُهْراً وَهُوَ الْأَصُلُ فِي اللَّحَجِّ وَالْمُعْتَبَرُ الإِسْتِمَاعُ لَا السَّمَاعُ وَلَيْسَ لِمَنْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ تَرْكُهَا الْأَصَحِ وَالْمُعْتَبُرُ الإِسْتِمَاعُ لَا السَّمَاعُ وَلَيْسَ لِمَنْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ تَرْكُهَا إِلَّا الْمَعْذُورِينَ غَالِباً وَمَتَىٰ أُقِيمَ هُمُعْتَانِ فِي دُونِ الْمِيلِ لَمْ يُعْلَمُ تَقَدُّمُ أَحَدِهِمَا أُعِيدَتُ فَإِنْ عُلِمَ أَعَادَ الْآخَرُونَ ظُهْراً فَإِنِ الْتَبَسُوا فَجَمِيعاً ،

وَتَصِيرُ بَعْدَ مَاعَةِ الَّعِيدِ رُخْصَةً لِغَيْرِ الْإِمَامِ وَثَلَاثَةٍ، وَإِذَا اتَّفَقَ صَلَوَاتٌ قَدَّمَ مَا خَشِيَ فَوْتَهُ ثُمَّ الْأَهَمَّ.

## بَابٌ وَيَجِبُ قَصِرُ الرُّبَاعِيِّ

إِلَىٰ اثْنَتَيْنِ عَلَىٰ مَنْ تَعَدَّىٰ مِيلَ بَلَدِهِ مُرِيداً أَيَّ سَفَرٍ بَرِيداً حَتَّىٰ يَدُخُلَهُ مُطْلَقاً أَوْ يَتَعَدَّىٰ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شَهْراً أَوْ يَغْزِمَ هُوَ أَوْ مَنْ يُرِيدُ لِزَامَهُ عَلَىٰ إِقَامَةِ عَشْرٍ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ أَوْ مَوْضِعَيْنِ بَيْنَهُمَا دُونَ مِيلٍ وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ نَوَىٰ الْقَصْرَ لَا الْعَكْشُ غَالِباً أَوْ لَوْ تَرَدَّدَ.

﴿ فَهُ لُنَّ وَإِذَا انْكَشَفَ مُفْتَنَى التَّمَامِ وَقَدْ قَصَرَ أَعَادَ تَمَاماً لَا الْعَكُسُ إِلَّا فِي الْوَقْتِ وَمَنْ قَصَرَ ثُمَّ رَفَضَ السَّفَرَ لَمَّ يُعِدُ وَمَنْ تَرَدَّدَ فِي الْعَكْسُ إِلَّا فِي الْوَقْتِ وَمَنْ تَرَدَّدَ فِي الْعَرِيدِ أَتَمَّ وَإِنْ تَعَدَّاهُ كَالْحَائِمِ.

﴿ قَصْلُ ﴾ وَالْوَطَنُ وَهُوَ مَا نَوَىٰ اسْتِيطَانَهُ وَلَوْ فِي مُسْتَقْبَلِ بِدُونِ سَنَةٍ وَإِنْ تَعَدَّدَ يُخَالِفُ دَارَ الْإِقَامَةِ بِأَنَّهُ يَصِيرُ وَطَنَا بِالنَّنَةِ قِيْلَ وَبِأَنْ لَا يَقْضُرَ مِنْهُ إِلَّا لِبَرِيْدٍ وَتَوَسُّطُهُ يَقْطَعُهُ وَيَتَّفِقَانِ فِي قَطْعِهِمَا حُكْمَ السَّفَرِ وَبُطُلَا بِمَا بِالْحُرُوجِ مَعَ الْإِضْرَابِ.

## بَابٌ وَشُرُوطُ جَمَاعَةِ الْحَوْفِ

مِنْ أَيَّ أَ مَّرٍ صَائِلِ السَّفَرُ وَآخِرُ الْوَقَٰتِ وَكُوْنُهُمْ مُحِقِّينَ مَطْلُوبِينَ غَيْرَ طَالِبِينَ إِلَّا لِجَشْيَةِ الْكَرِّ فَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِبَعْضٍ رَكْعَةً وَيُطُوِّلُ فِي أُخْرَىٰ حَتَىٰ يَخْرُجُوا وَيَدُخُلَ الْبَاقُونَ وَيَنْتَظِرُ فِي الْمَغْرِبِ مُتَشَهِّداً وَيَقُومُ لِدُخُولِ الْبَاقِينَ وَتَفْسُدُ بِالْعَزْلِ حَيْثُ لَمَّ يُشْرَعُ وَبِفِعْلٍ كَثِيرٍ لِخَيَالٍ كَاذِبِ وَعَلَى الْأَوَّلِينَ بِفِعْلِهَا لَهُ.

﴿ فَعَنُ ﴾ فَإِنِ اتَّصَلَتِ الْمُدَافَعَةُ فَعَلَ مَا أَمْكَنَ وَلَوْ فِي الْحَضِرِ وَلَا تَفْسُدُ بِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ قِتَالٍ وَانْفِتَالٍ وَنَجَاسَةٍ عَلَى آلَةِ الْحَرُّبِ وَعَلَىٰ عَيْرِهَا تُلْقَىٰ فَوْراً وَمَهْمَا أَمْكَنَ الْإِيمَاءُ بِالرَّأْسِ فَلَا قَضَاءَ وَإِلَّا وَجَبَ الذَّكُرُ وَالْقَضَاءُ وَيَؤُمُّ الرَّاجِلُ الْفَارِسَ لَا الْعَكْسُ.

## بَابٌ وَفِي وُجُوبِ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ خِلافٌ

وَهِيَ مِنْ بَعْدِ انْسِسَاطِ الشَّمْسِ إِلَى الزَّوَالِ رَكْعَتَانِ جَهْراً وَلَوْ فُرَادَىٰ بَعْدَ قِرَاءَةِ الْأُولَىٰ سَبِّعُ تَكْبِيرَاتٍ فَرُضاً يَفْصِلُ بَيْنَهَا ﴿ نَدُباً: اللهُ أَكْبَرُ

<sup>(</sup>١) في (ب): بَيِّنَهُمَا.

كَبِيراً... إلى آخِرِهِ وَيَرْكَعُ بِثَامِنَةٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسٌ كَذَلِكَ وَيَرْكُعُ بِسَادِسَةٍ وَيَتَحَمَّلُ الْإِمَامُ مَا فَعَلَهُ مِمَّا فَاتَ اللَّاحِقَ.

﴿ فَعَنُ ﴾ وَلُدِبَ بَعْدَهَا خُطْبَتَانِ كَالْجُمُعَةِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقَعُدُ أَوَّلاً وَيُكَبِّرُ فِي أَوَّلِ الْأُولِى وَيُكِبِّرُ فِي أَوَّلِ الْأُولِى بَسْعاً وَفِي آخِرِهِمَا سَبْعاً سَبْعاً وَفِي فُصُولِ الْأُولِى مِنْ خُطْبَةِ الْأَضْحَى التَّكْبِيرَ الْمَأْثُورَ وَيَذْكُرُ حُكْمَ الْفِطْرَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ وَتَارِكِ التَّكْبِيرِ وَنَدِبَ الْإِنْصَاتُ وَمُتَابَعَتُهُ فِي التَّكْبِيرِ وَالْصَلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَالْمَأْنُورُ فِي الْعِيدَيْنِ.

﴿ فَكُن ﴾ وَتَكْبِيرُ التَّشُرِيقِ سُنَّةٌ مُؤَكَدَةٌ عَقِيبَ كُلِّ فَرْضٍ مِنْ فَجْرِ عَرَفَةَ إِلَى آخِرِ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَيُسْتَحَبُّ عَقِيبَ النَّوَافِلِ.

## بَابٌ وَيُسَنُّ لِلْكُسُوفَيْنِ

حَالَمُهُمَا رَكَعَتَانِ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ خَمْسُ رُكُوعَاتٍ قَبْلَهَا وَيَفْصِلُ بَيْنَهَا الْحَمْدُ مَرَّةً وَالصَّمَدُ وَالْفَلَقُ سَبْعاً سَبْعاً وَيُكَبِّرُ مَوْضِعَ التَّسُمِيعِ إِلَّا فِي الْحَامِسِ وَتَصِحُّ جَمَاعَةً وَجَهْراً وَعَكْسَهُمَا وَكَذَلِكَ لِسَائِرِ الْأَفْزَاعِ أَوْ رَكُعْتَانِ لَهَا وَنُدِبَ مُلازَمَةُ الذَّكْرِ حَتَّىٰ يَنْجَلِيَ وَيُسْتَحَبُّ لِلإِسْتِسْقَاءِ

أَرْبَعٌ بِتَسْلِيمَتَيْنِ فِي الجُبَّائَةِ وَلَوْ سِرًا وَفُرَادَىٰ وَيَجَأَرُونَ بِالدُّعَاءِ وَالإِسْتِغْفَارِ وَيُحَوِّلُ الْإِمَامُ رِدَاءَهُ رَاجِعاً تَالِياً لِلْمَأْثُورِ.

﴿ وَ الْمَسْنُونُ مِنَ النَّقُلِ مَا لَازَمَهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَأَمَرُ بِهِ وَإِلَّا فَمُسْتَحَبُّ وَأَقَلُهُ مَثْنَى وَقَدْ يُؤَكَّدُ كَالرَّوَاتِبِ وَيُخَصُّ كَصَلَاةِ التَّسْبِيحِ وَالْفُرْقَانِ وَمُكَمَّلَاتِ الْخَمْسِينَ فَأَمَّا التَّرَاوِيحُ جَمَاعَةً وَالضُّحَى بنيَّتِهَا فَبَدْعَةٌ.

# كِتَابُالْجَنَائِزِ

﴿ فَمَنُ ﴾ يُؤْمَرُ الْمَرِيضُ بِالتَّوْبَةِ وَالتَّخَلُّصِ عَمَّا عَلَيْهِ فَوْراً وَيُوصِي لِلْعَجْزِ وَيُلَقَّنُ الشَّهَادَتَيْنِ وَيُوجَّهُ الْمُحْتَضَرُ الْقِبْلَةَ مُسْتَلْقِياً وَمَتَىٰ مَاتَ غُمَّضَ وَلُيَّنَ بِرِفْقٍ وَرُبِطَ مِنْ ذَقَنِهِ إِلَى قِمَّتِهِ بِعَرِيضٍ وَيُشَقُّ أَيْسَرُهُ لِاسْتِخْرَاجِ حَمِّلٍ تَحَرَّكَ أَوْ مَالٍ عُلِمَ بَقَاؤُهُ غَالِباً ثُمَّ يُخَاطُ وَيُعَجَّلُ التَّعْنِ وَلَيْ لَلْعَرِيقِ وَنَحْوِهِ وَيَجُوزُ الْبُكَاءُ وَالْإِيذَانُ لَا النَّعْنُ وَتَوَابِعُهُ. التَّجْهِيزُ إِلَّا لِلْغَرِيقِ وَنَحْوِهِ وَيَجُوزُ الْبُكَاءُ وَالْإِيذَانُ لَا النَّعْنُ وَتَوَابِعُهُ.

﴿ فَصَلُ ﴾ وَيَجِبُ غُسُلُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ سِقُطاً اسْتَهَلَ أَوْ ذَهَبَ أَقَلُهُ وَيَحْرُمُ لِلْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ مُطْلَقاً وَلِشَهِيدٍ مُكَلَّفٍ ذَكْرٍ قُتِلَ أَوْ جُرِحَ فِي الْمَعْرَكَةِ بِمَا يَقْتُلُهُ يَقِيناً أَوْ فِي الْمِصْرِ ظُلُماً أَوْ مُدَافِعاً عَنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ مَدافِعاً عَنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَرِقَ لِحِرَبٍ وَنَحْوِهِ وَيُكَفَّنُ بِمَا قُتِلَ فِيهِ إِلَّا آلَةَ الْخَرَبِ وَالْجَوْرَبَ مُطَلَقاً وَالسَّرَاوِيلَ وَالْفَرْوَ إِنْ لَمَ يَنَلَّهُمَا دَمُّ وَتَجُوزُ الزِّيَادَةُ.

﴿ فَهُ لَيْكُنِ الْغَاسِلُ عَدُلاً مِنْ جِنْسِهِ أَوْ جَائِزِ الْوَطْءِ بِلاَ تَجْدِيدِ عَقْدٍ إِلَّا الْمُدَبَّرَةَ فَلَا تَغْسِلْهُ ثُمَّ مَحْرَمِهِ بِالدَّلْكِ لِمَا يَنْظُرُهُ وَالصَّبِّ

عَلَىٰ الْعَوْرَةِ مُسْتَبَرَةً ثُمَّ أَجْنَبِيٌّ بِالصَّبِّ عَلَىٰ جَيِيعِهِ مُسْتَبَرًا كَالْخُنْثَىٰ الْمُشْكِلِ مَعَ غَيْرِ أَمَتِهِ وَمُحْرَمِهِ فَإِنْ كَانَ لَا يُنْقِيهِ الصَّبُّ يُمَّمَ بِخِرْقَةٍ فَأَمَّا طِفْلٌ أَوْ طِفْلَةٌ لَا يُشْتَهَىٰ فَكُلُّ مُسْلِمٍ وَيُكْرَهُ الْحَائِضُ ‹ وَالْجُنُبُ.

﴿ أَصْلُ \* وَتُسْتَرُ عَوْرَتُهُ وَيَلُفُّ الْجِنْسُ يَدَهُ لِغَسْلِهَا بِخِرْقَةٍ وَنُدِبَ مَسْحُ بَطْنِ غَيْرِ الْحَامِلِ وَتَرْتِيبُ غُسْلِهِ كَالْحَيِّ وَثَلَاثًا بِالْحُرُضِ ثُمَّ السَّدْرِ ثُمَّ الْكَافُورِ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ فَرْجِهِ قَبَلَ التَكْفِينِ بَوْلُ أَوْ غَائِطٌ كُمِّلَتُ خَمْسًا ثُمَّ سَبْعًا ثُمَّ يُرَدُ بِالْكُرْسُفِ وَالْوَاجِبُ مِنْهَا الْأُولَىٰ وَالرَّابِعَةُ وَالسَّادِسَةُ وَتَحْرُمُ الْأُجْرَةُ وَلَا تَجِبُ النَّيَّةُ عَكْسَ الْحَيُّ وَيُسَمَّمُ لِلْعُذْرِ وَيُتَرَكُ إِنْ تَفَسَّخَ بِهِمَا.

﴿ أَصْلُ ۗ ثُمَّ يُكَفَّنُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَلَوْ مُسْتَغْرَقًا بِثَوْبٍ طَاهِرٍ سَاتِرٍ لِجَمِيعِهِ مِمَّا لَهُ لِبْسُهُ وَيُعَوَّضُ إِنْ سُرِقَ وَغَيْرُ الْمُسْتَغْرَقِ بِكَفَنِ مِثْلِهِ وَالْمَشْرُوعُ إِلَى سَبْعَةٍ وَتُراً وَيَجِبُ مَا زَادَهُ مِنَ النُّلُثِ وَإِلَّا أَثِمَ الْوَرَثَةُ وَمُلْكُوهُ وَيَلْزَمُ الزَّوْجَ وَمُنْفِقَ الْفَقِيرِ ثُمَّ بَيْتَ الْمَالِ ثُمَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ

<sup>(</sup>١) في (أ): لِلْحَائِض.

بِمَا أَمْكَنَ مِنْ شَجَرٍ ثُمَّ تُرَابٍ، وَتُكْرَهُ الْمُغَالَاةُ وَنُلِبَ الْبَخُورُ وَتَطْيِيبُهُ سِيَّمَا مَسَاجِدُهُ ثُمَّ يُرُفَعُ مُرَبَّاً وَيُمْشَىٰ خَلْفَهُ قَسْطاً وَتُرَدُّ النِّسَاءُ.

﴿ قَصْلُ ﴾ وَتَجِبُ الصَّلَاةُ كِفَايَةً عَلَى الْمُؤْمِن وَجَهُول شَهدَتْ قَرِينَةٌ بإسلامِهِ فَإِنِ الْتَبَسَ بِكَافِر فَعَلَيْهِمَا وَإِنَّ كَثُرَ الْكَافِرُ بنِيَّةٍ مَشْرُ وطَةٍ وَتَصِحُ فُرَادَىٰ، وَالْأَوْلَىٰ بِالْإِمَامَةِ الْإِمَامُ وَوَالِيهِ ثُمَّ الْأَقْرَبُ الصَّالِحُ مِنَ الْعَصَبَةِ وَتُعَادُ إِنْ لَمْ يَأْذَنِ الْأَوْلَىٰ، وَفُرُوضُهَا النِّيَّةُ وَخَمُّسُ تَكْبِيرَاتٍ وَالْقِيَامُ وَالتَّسْلِيمُ وَنُدِبَ بَعْدَ الْأُولَىٰ الْحَمْدُ وَبَعْدَ الثَّانِيَةِ الصَّمَدُ وَبَعْدَ الثَّالِثَةِ الْفَلَقُ وَبَعْدَ الرَّابِعَةِ الصَّلاةُ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بِحَسَبِ حَالِهِ وَالْمُخَافَتَةُ وَتَقْدِيمُ الإبْن لِلْأَبِ وَتَكْفِي صَلاةٌ عَلَى جَنَائِزَ وَتَجَدِيدُ نِيَّةِ تَشْرِيكِ كُلِّ جَنَازَةٍ أَتَتْ خِلالِهَا وَتُكَمَّلُ سِتًا لَوْ أَتَتُ بَعْدَ تَكْبِيرَةٍ وَتُرْفَعُ الْأُولَىٰ أَوْ تُعْزَلُ بِالنِّيَّةِ ثُمَّ كَذَٰلِكَ فَإِنْ زَادَ عَمْداً أَوْ نَقَّصَ مُطْلَقاً أَعَادَ قَبْلَ الدَّفْنِ لَا بَعْدَهُ وَاللَّاحِقُ يَنْتَظِرُ تَكْبير الْإِمَام ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيُتِمُّ مَا فَاتَهُ بَعُدَ التَّسْلِيمِ قَبْلَ الرَّفْعِ وَتُرَتَّبُ الصُّفُوفُ كَمَا مَرَّ إِلَّا أَنَّ الْآخِرَ أَفْضَلُ وَيَسْتَقْبِلُ الْإِمَامُ سُرَّةَ الرَّجُلِ وَثَدَّيَ الْمَرُ أَةِ وَيَلِيهِ الْأَفْضَلُ فَالْأَفْضَلُ.

﴿ قَصَلُ ﴾ ثُمَّ يُقْبَرُ عَلَى أَيْمَنِهِ مُسْتَقْبِلاً وَيُوارِيهِ مَنْ لَهُ غَسْلُهُ أَوْ غَيْرُهُ لِلضَّرُ ورَةِ وَتَطِيبُ أُجْرَةُ الْحَفْرِ وَالْمُقَدَّمَاتِ وَنُدِبَ اللَّحْدُ وَسَلُّهُ مِنْ مُؤَخَّرِهِ وَتَوْسِينَدُهُ نَشْزاً أَوْ تُرَاباً وَحَلُّ الْعُقُودِ وَسَتْرُ الْقَبْرِ حَتَّى تُوَارَىٰ الْمَرْأَةُ وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ كُلِّ حَاضِرِ ذَاكِرِ وَرَشُّهُ وَتَرْبِيعُهُ وَرَفْعُهُ شِبْراً، وَكُرة ضِدُّ ذَلِكَ وَالْإِنَافَةُ بِقَبْر غَيْر فَاضِل وَجَمْعُ جَمَاعَةٍ إلَّا لِتَبَرُّكِ أَوْ ضَرُورَةٍ وَالْفَرْشُ وَالتَّسْقِيفُ وَالْآجُرُّ وَالزَّخْرَفَةُ إِلَّا رَسْمَ الاسْم وَلَا يُنْبَشُ لِغَصْب قَبْرِ وَكَفَن وَلَا لِغُسْل وَتَكْفِينِ وَاسْتِقْبَالٍ وَصَلَاةٍ وَلَا تُقْضَىٰ بَلْ لِمَتَاع سَقَطَ وَنَحُوهِ وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَحْرِ وَخُشِيَ تَغَيُّرُهُ غُسَّلَ وَكُفِّنَ وَأُرْسِبَ وَمَقْبَرَةُ الْمُسُلِمِ وَالذِّمِّيِّ مِنَ الثَّرَىٰ إِلَىٰ الثُّرَيَّا فَلَا تُزْدَرِعُ وَلَا هَوَاؤُهَا حَتَّىٰ يَذُهَبَ قَرَارُهَا وَمَنۡ فَعَلَ لَزَمَتُهُ الْأُجۡرَةُ لِمَالِكِ الْمَمْلُوكَةِ وَمَصَالِحِ الْمُسَبَّلَةِ فَإِنِ اسْتَغْنَتُ فَلِمَصَالِحِ الْأَحْيَاءِ دِينِ الْمُسْلِمِينَ وَدُنْيَا الذَّمِّيِّنَ وَيُكُرَهُ اقَّتِعَادُ الْفَبْرِ وَوَطُؤْهُ وَنَحْوُهُمَا وَيَجُوزُ الدَّفْنُ مَتَى تَرِبَ الْأَوَّلُ لَا الزَّرْعُ وَلَا حُرْمَةَ لِقَبْرِ حَرْبِيٍّ.

﴿ **فَصْلُ**﴾ وَنُدِبَتِ التَّعْزِيَةُ لِكُلِّ بِمَا يَلِيقُ بِهِ وَهِيَ بَعْدَ الدَّفْنِ أَفْضَلُ وَتَكْرَارُ الْحُضُورِ مَعَ أَهْلِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِينَ.

# كِتَابُالزَّكَاةِ

﴿ أَهُ ثُونَ هُ تَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْجَوَاهِرِ وَاللَّالِئِ وَالدُّرِّ وَالدُّرِّ وَالنَّالِئِ وَالدُّرِّ وَمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ وَالْعَسَلِ مِنَ الْيَاقُوتِ وَالزُّمُرُّدِ وَالسَّوَائِمِ الثَّلَاثِ وَمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ وَالْعَسَلِ مِنَ الْمِلْكِ وَلَوْ وَقَفاً أَوْ وَصِيَّةً أَوْ بَيْتَ مَالٍ لَا فِيمَا عَدَاهَا إلَّا لِتِجَارَةٍ أَوِ السِّغَلَالِ.

﴿ وَانَّمَا تَلْزَمُ مُسْلِماً كَمُلَ النَّصَابُ فِي مِلْكِهِ طَرَفِي الْحَوْلِ مُتَمَكّنا أَوْ مَرْجُوّاً وَإِنْ نَقَصَ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَنْقَطِعْ وَحَوْلُ الْفَرْعِ حَوْلُ أَصْلِهِ وَحَوْلُ الْبَكَلِ حَوْلُ مُبْدَلِهِ إِنِ اتَّفَقَا فِي الصَّفَةِ وَلِلرَّيَادَةِ حَوْلُ جَنْسِهَا وَمَا تُضَمَّ إلَيْهِ قِيلَ وَيُعْتَبَرُ بِحَوْلِ الْمَيَّتِ وَنِصَابِهِ مَا لَمْ يُقْسَمِ الْمَالُ وَعَنْسِهَا وَمَا تُضَمَّ إلَيْهِ قِيلَ وَيُعْتَبَرُ بِحَوْلِ الْمَيِّتِ وَنِصَابِهِ مَا لَمْ يُقْسَمِ الْمَالُ وَيَعْتَبَرُ بِحَوْلِ الْمَيِّتِ وَنِصَابِهِ مَا لَمْ يُقْسَمِ الْمَالُ وَيَكُنُ مِثْلِيكًا أَوْ يَتَحِدِ الْوَارِثُ، وَتَضَيَّقُ بِإِمْكَانِ الْأَدَاءِ فَتُضْمَنُ بَعْدَهُ وَهِي قَبَلَهُ كَالُودِيعَةِ قَبْلَ طَلَبِهَا، وَإِنَّمَا ثُمْزِيعُ بِالنّيَّةِ مِنَ الْمَالِكِ الْمُرْشِدِ وَوَلِيً عَيْرِهِ أَو الْمُصَدِّقِ حَيْثُ أَجْبَرًا أَوْ أَخَذَا مِنْ نَحْوِ وَدِيعٍ وَوَلِيً عَيْرِهِ أَو الْإِمَامِ أَوِ الْمُصَدِّقِ حَيْثُ أَجْبَرًا أَوْ أَخَذَا مِنْ نَحْو وَدِيعٍ مُقَالِئًا فَلَا تَتَغَيَّرُ بَعْدُ وَإِنْ غَيْرً أَوْ مُتَقَدِّمَةً فَتُغَيِّرُ قَبَلُ

۔ التَّسْلِيمِ، وَتَصِثُّ مَشُرُوطَةً فَلَا يَسْقُطُ بِهَا الْمُتَيَقَّنُ وَلَا يَرُدُّهَا الْفَقِيرُ مَعَ الْإِشْكَالِ.

﴿ فَهَ لَنْ مَا لَهُ اللَّهُ وَلَا تَسْقُطُ وَنَحْوُهَا بِالرَّدَّةِ إِنْ لَمَّ يُسْلِمُ وَلَا بِالْمَوْتِ أَوِ الدَّيْنِ لِآدَمِيًّ أَوْ لله تَعَالَىٰ وَتَجِبُ فِي الْعَيْنِ فَيَمْنَعُ الزَّكَاةَ وَقَدْ تَجِبُ زَكَاتَانِ مِنْ مَالٍ وَمَالِكٍ وَحَوْلٍ وَاحِدٍ.

## بَابٌ وَفِي نِصَابِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

رُبُعُ الْعُشْرِ وَهُوَ عِشْرُونَ مِثْقَالاً أَوْ ﴿ مَائَتَا دِرْهَمٍ كَمَلاً كَيْفَ كَانَا عَيْرَ مَغْشُوشَيْنِ وَلَوْ رَدِيئَيْنِ، الْمِثْقَالُ سِتُّونَ شَعِيرَةً مُعْتَادَةً فِي النَّاحِيَةِ وَالدَّرْهَمُ اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَا فِيمَا دُونَهُ وَإِنْ قُومَ بِنِصَابِ الْآخَرِ إلَّا عَلَى الصَّيْرِفِيِّ.

﴿ فَعَنُ ﴾ وَيَجِبُ تَكْمِيلُ الْجِنْسِ بِالْآخَرِ وَلَوْ مَصْنُوعاً وَبِالْمُقَوَّمِ غَيْرِ الْمُعَشَّرِ وَالضَّمُّ بِالتَّقْوِيمِ بِالْآنْفَعِ وَلَا يُخْرَجُ رَدِيءٌ عَنْ جَيِّدٍ مِنْ جِنْسِهِ وَلَوْ بِالصِّيغَةِ وَيَجُوزُ الْعَكْسُ مَا لَمْ يَقْتَضِ الرَّبَا وَإِخْرَاجُ جِنْسٍ عَنْ جِنْسٍ تَقْوِيهًا، وَمَنِ اسْتَوْ فَى دَيْناً مَرْجُوّاً أَوْ أَبْرَأَ زَكَّاهُ لِمَا مَضَى وَلَوْ عِوَضَ مَا لَا يُزَكَّى إلَّا عِوَضَ حَبًّ وَنَحْوِهِ لَيْسَ لِلتَّجَارَةِ.

﴿ فَعَنُ ﴾ وَمَا قِيمَتُهُ ذَلِكَ مِنَ الْجُوَاهِرِ وَأَمْوَالِ التَّجَارَةِ وَالْمُسْتَغَلَّاتِ طَرَقِي الْحُولِ فَفِيهِنَّ مَا فِيهِ مِنَ الْعَيْنِ أَوِ الْقِيمَةِ حَالَ الصَّرْفِ وَيَجِبُ التَّقُويمُ بِمَا تَجِبُ مَعَهُ وَالْأَنْفَع.

﴿ فَهُ لُ هُ وَإِنَّمَا يَصِيرُ الْمَالُ لِلتَّجَارَةِ بِنِيَّتِهَا عِنْدَ ابْتِدَاءِ مِلْكِهِ بِالإِخْتِيَارِ وَلِلْإِسْتِغُلَالِ بِذَلِكَ أَوِ الْإِكْرَاءِ بِالنَّيَّةِ وَلَوْ مُقَيَّدَةَ الإِنْتِهَاءِ فِيهِمَا فَيُحَوَّلُ مِنْهُ وَيَخْرُجُ بِالْإِضْرَابِ غَيْرَ مُقَيَّدٍ وَلَا شَيْءَ فِي مُؤَيْمَا وَمَا فِيهِمَا فَيُحَوَّلُ مِنْهُ وَيَخْرُجُ بِالْإِضْرَابِ غَيْرَ مُقَيَّدٍ وَلَا شَيْءَ فِي مُؤَيْمِمَا وَمَا جُعِلَ خِيَارُهُ حَوْلًا فَعَلَى مَنِ اسْتَقَرَّ لَهُ الْمِلْكُ وَمَا رُدَّ بِرُوْبَةٍ أَوْ حُكُمٍ مُطْلَقًا أَوْ عَيْبٍ أَوْ فَسَادٍ قَبِّلَ الْقَبْضِ فَعَلَى الْبَائِع.

## بَابٌ وَلا شَيْءَ فِيمَا دُونَ حَمْسٍ مِنَ الإِبلِ

وَفِيهَا جَذَعُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيُّ مَعْزٍ مَهْمَا تَكَرَّرَ حَوْلُهَا ثُمَّ كَذَلِكَ فِي كُلِّ خَمْسٍ إلَىٰ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَفِيهَا ذَاتُ حَوْلٍ إلَىٰ سِتًّ وَثَلَاثِينَ وَفِيهَا ذَاتُ حَوْلَيْنِ إلَىٰ سِتًّ وَأَرْبَعِينَ وَفِيهَا ذَاتُ ثَلاَثَةٍ إلَىٰ إِحْدَىٰ وَسِتًينَ وَفِيهَا ذَاتُ أَرْبَعَةٍ إِلَىٰ سِتِّ وَسَبْعِينَ وَفِيهَا ذَاتَا حَوْلَيْنِ إِلَى إِحْدَىٰ وَقِيهَا ذَاتَا حَوْلَيْنِ إِلَى إِحْدَىٰ وَتِسْعِينَ وَفِيهَا ذَاتَا ثَلاثَةٍ إِلَىٰ مَائَةٍ وَعِشْرِينَ ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ وَلَا يُجْزِئُ الذَّكُرُ عَنِ الْأَنْثَىٰ إِلَّا لِعَدَمِهَا أَوْ عَدَمِهِمَا فِي الْمِلْكِ فَابْنُ حَوْلَيْنِ عَنْ الذَّكُرُ عَنِ الْمِلْكِ فَابْنُ حَوْلَيْنِ عَنْ النِّيْتِ حَوْلٍ وَنَحُوهُ.

## بَابٌ وَلا شَيْءَ فِيمَا دُونَ ثلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ

وَفِيهَا ذُو حَوْلٍ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَىٰ إِلَىٰ أَرْبَعِينَ وَفِيهَا ذَاتُ حَوْلَيْنِ قِيلَ كَذَلِكَ إِلَىٰ سِتِّينَ وَفِيهَا تَبِيعَانِ إِلَىٰ سَبْعِينَ وَفِيهَا تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ، وَمَتَىٰ وَجَبَ تُبُعٌ وَمَسَانٌ فَالْمَسَانُ

## بَابٌ وَلا شَيْءَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْعَنَمِ

وَفِيهَا جَذَعُ ضَأْنٍ أَوْ تَنِيُّ مَعْزٍ إِلَى مَائَةٍ وَإِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ وَفِيهَا الْمُنتَانِ إِلَى إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ وَفِيهَا الْمُنتَانِ إِلَى إِحْدَىٰ وَمَاتَتَيْنِ وَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى أَرْبَعِمَائَةٍ وَفِيهَا أَرْبَعٌ ثُمَّ فِي كُلِّ مَائَةٍ شَاةٌ وَالْعِبْرَةُ بِالْأُمِّ فِي الزَّكَاةِ وَنَحْوِهَا وَبِسِنِّ الْأُضْحِيَّةِ وَبِالْأَبِ فِي النَّسَبِ.

﴿ فَهُ لَ هُ وَيُشْتَرَطُ فِي الْأَنْعَامِ سَوْمُ أَكْثِرِ الْحَوْلِ مَعَ الطَّرَفَيْنِ فَمَنُ أَبْدَلَ جِنْساً بِجِنْسِهِ فَأَسَامَهُ بَنَىٰ وَإِلَّا اسْتَأْنَفَ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْوَسَطُ غَيْرُ الْمَعِيبِ وَيَجُوزُ الجِّنْسُ وَالْأَفْضَلُ مَعَ إِمْكَانِ الْعَيْنِ وَالْمَوْجُودُ وَيَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ وَلَا شَيْءَ فِي الْأَوْقَاصِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهَا الْوُجُوبُ وَفِي الصَّغَارِ أَحَدُهَا إِذَا انْفَرَدَتْ.

## بَابُمَا أَخْرَجَتِ الأَرْضُ

في نِصَابِ فَصَاعِداً ضَمَّ إحْصَادَهُ الْحَوْلُ وَهُوَ مِنَ الْمَكِيلِ خَمْسَةُ أَوْسُقِ الْوَسَقُ سِتُّونَ صَاعاً كَيْلاً وَمِنْ غَيْرِهِ مَا قِيمَتُهُ نِصَابُ نَقْدٍ عُشْرُهُ قَبُلَ إِخْرَاجِ الْمُؤْنِ وَإِنْ لَمْ يُبْذَرُ أَوْ لَآيَزِهُ عَلَىٰ بَذْرِ قَدْ زُكِّي أَوْ أُحْصِدَ بَعْدَ حَوْزِهِ مِنْ مُبَاحِ إِلَّا الْمُسَنَّى فَنِصْفُهُ فَإِنِ اخْتَلَفَ فَحَسَبَ الْمُؤْنَةِ وَيُعْفَىٰ عَنِ الْيَسِيرِ وَيَجُوزُ خَرْصُ الرُّطَبِ بَعْدَ صَلَاحِهِ وَمَا يَخُرُجُ دَفَعَاتٍ فَيُعَجُّلُ عَنْهُ وَالْعِبْرَةُ بِالإِنْكِشَافِ وَتَجِبُ مِنَ الْعَيْنِ ثُمَّ الْجِنس ثُمَّ الْقِيمَةِ حَالَ الصَّرْفِ وَلَا يُكَمَّلُ جِنْسٌ بِجِنْسِ وَيُعْتَبَرُ التَّمْرُ بِفَضْلَتِهِ وَكَذَلِكَ الْأَرُزُّ إِلَّا فِي الْفِطْرَةِ وَالْكَفَّارَةِ وَفِي الْعَلَس خِلَافٌ وَفِي النُّرَةِ وَالْعُصْفُر وَنَحُوهِمَا ثَلاثَةُ أَجْنَاس وَيُشْتَرَطُ الْحَصَادُ فَلَا تَجِبُ قَبْلَهُ وَإِنَّ بِيعَ بِنِصَابِ وَيَضْمَنُ بَعْدَهُ الْمُتَصَرِّفُ فِي جَمِيعِهِ أَوْ بَعْضٍ تَعَيَّنَ لِهَا إِنْ لَمْ يُخْرِجِ الْمَالِكُ وَمَنْ مَاتَ بَعْدَهُ وَأَمْكَنَ الْأَدَاءُ قُدِّمَتْ عَلَىٰ كَفَنِهِ وَدَّيْنِهِ الْمُسْتَغْرِقِ وَالْعَسَلُ مِنَ الْمِلْكِ كَمُقَوَّمِ الْمُعَشَّرِ.

## بَابٌ وَمَصْرِفُهَا

مَنْ تَضَمَّنَتُهُ الْآيَةُ فَإِنْ وُجِدَ الْبَعْضُ فَقَطْ فَفِيهِ، وَالْفَقِيرُ: مَنْ لَيْسَ بغَنِيٍّ وَهُوَ مَنْ يَمُلِكُ نِصَابًا مُتَمَكِّناً أَوْ مَرْجُوّاً وَلَوْ غَيْرَ زَكُويٍّ وَاسْتُثْنِيَ لَهُ كِسُوةٌ وَمَنْزِلٌ وَأَثَاثُهُ وَخَادِمٌ وَآلَةُ حَرْبِ يَحْتَاجُهَا إِلَّا زِيَادَةَ النَّفِيس وَالْمِسْكِينُ دُونَهُ وَلَا يَسْتَكْمِلَا نِصَاباً مِنْ جِنْس وَاحِدٍ وَإِلَّا حَرُمَ أَوْ مُوَفِّيهِ وَلَا يَغْنَىٰ بغِنَىٰ مُنْفِقِهِ إِلَّا الطُّفُّلُ مَعَ الْأَب، وَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْأَخْذِ، وَالْعَامِلُ مَنْ بَاشَرَ جَمْعَهَا بِأَمْرِ مُحِقٌّ وَلَهُ مَا فَرَضَ آمِرُهُ وَحَسَبَ الْعَمَل وَتَأْلِيفُ كُلِّ أَحَدٍ جَائِزٌ لِلْإِمَام فَقَطُ لِمَصْلَحَةٍ دِينِيَّةٍ وَمَنْ خَالَفَ فِيمَا أَخَذَ لِأَجْلِهِ رَدَّ وَالرِّقَابُ الْمُكَاتَبُونَ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ فَيُعَانُونَ عَلَىٰ الْكِتَابَةِ وَالْغَارِمُ كُلُّ مُؤْمِنِ فَقِيرِ لَزِمَهُ دَيْنٌ فِي غَيْر مَعْصِيَةٍ وَسَبِيلُ الله الْمُجَاهِدُ الْمُؤْمِنُ الْفَقِيرُ فَيُعَانُ بِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِيهِ وَتُصْرَفُ فَضَلَةُ تَصِيبِهِ لَا غَيْرِهِ فِي الْمَصَالِحِ مَعَ غِنَى الْفُقَرَاءِ، وَابْنُ السَّبِيلِ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَطَنِهِ مَسَافَةُ قَصْرٍ فَيُبَلَّغُ مِنْهَا وَلَوْ غَنِيًّا لَمْ يَحْضُرُ مَالُهُ وَأَمْكَنَهُ الْفَرْضُ وَيَرُدُّ الْمُضْرِبُ لَا الْمُتَفَضَّلُ وَلِلْإِمَامِ تَفْضِيلٌ غَيْرُ مَالَهُ وَأَمْكَنَهُ الْفَرْضُ وَيَرُدُّ الْمُضْرِبُ لَا الْمُتَفَضَّلُ وَلِلْإِمَامِ تَفْضِيلٌ غَيْرُ مُجُوفٍ وَلِتَعَدُّدِ السَّبَبِ وَأَنْ يَرُدَّ فِي الْمُخْرِجِ الْمُسْتَحِقَّ وَيُقْبَلُ قَوْهُمُ فِي الْمُخْرِجِ الْمُسْتَحِقَّ وَيُقْبَلُ قَوْهُمُ فِي الْفَقْرِ وَيَحَرُمُ السُّؤَالُ غَالِياً.

﴿ وَلَا تَحِلُّ لِكَافِرٍ وَمَنَ لَهُ حُكْمُهُ إِلَّا مُؤَلَفاً وَالْعَنِيِّ وَمَوَالِيهِمْ مَا تَدَارَجُوا وَلُو وَالْفَاسِقِ إِلَّا عَامِلاً أَوْ مُؤَلَفاً وَالْمَاشِمِيِّينَ وَمَوَالِيهِمْ مَا تَدَارَجُوا وَلُو مِنْ هَاشِمِيٍّ وَيُعْطَى الْعَامِلُ وَالْمُؤَلَفُ مِنْ غَيْرِهَا وَالْمُضْطَرُّ يُقَدِّمُ الْمَيْتَةَ وَيُحِلُّ لَمُتْمَ مَا عَدَا الزَّكَاةَ وَالْفِطْرَةَ وَالْكَفَّارَاتِ وَأَخْذُ مَا أُعْطُوهُ مَا تَعَدَا الزَّكَاةَ وَالْفِطْرَةَ وَالْكَفَّارَاتِ وَأَخْذُ مَا أُعْطُوهُ مَا تَعَدَا الزَّكَاةَ وَلَا غِيمَنْ عَلَيْهِ إِنْفَاقُهُ حَالَ الْإِخْرَاجِ وَلَا مَا أُعُطَى مَا عَدَا فَيَهُونُ اللَّهُمْ مِنْ غَيْرِهِ وَفِي عَبْدِ فَقِيرٍ وَمَنَ أَعُطَى غَيْرَهُ وَفِي عَبْدِ فَقِيرٍ وَمَنَ أَعْطَى غَيْرَهُ وَفِي عَبْدِ فَقِيرٍ وَمَنْ أَعْطَى غَيْرَ مُسْتَحِقً إِهْمَاعاً أَوْ فِي مَذْهَبِهِ عَالِماً أَعَادَ.

﴿ فَعَنُ ۚ وَوِلَايَتُهَا إِلَى الْإِمَامِ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً حَيْثُ تَنْفُذُ أَوَامِرُهُ، فَمَنْ أَخْرَجَ بَعْدَ الطَّلَبِ لَمْ تُجْزِهِ وَلَوْ جَاهِلاً وَيُحَلَّفَ لِلتُّهْمَةِ وَيُبيِّنُ

مُدَّعِي التَّفْرِيقِ وَأَنَّهُ قَبَلَ الطَّلَبِ وَالنَّقْصِ بَعْدَ الْخُرُّصِ وَعَلَيْهِ الْإِيصَالُ إِنَّ طُلِبَ وَيَضْمَنُ بَعْدَ الْعَزْلِ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ مَنْ أَذِنَ لَهُ بِالْإِذْنِ وَتَكْفِي التَّخْلِيَةُ إِلَى الْمُصَدِّقِ فَقَطْ وَلَا يَقْبَلِ الْعَامِلُ هَدِيَّتَهُمْ وَلَا يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ وَإِنْ رَضُوْا وَلَا يَبْتَعُ أَحَدٌ مَا لَمَّ يُعَشَّرُ أَوْ يُخْمَّسُ وَمَنْ فَعَلَ رَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا يَأْخُدُهُ الْمُصَدِّقُ فَقَطْ فَيَيَّةُ الْمُصَدِّقِ وَالْإِمَامِ تَكْفِي لَا عَيْرِهِمَا.

﴿ قَصَلُ ﴾ فَإِنَّ لَمْ يَكُنُ إِمَامٌ فَرَّفَهَا الْمَالِكُ الْمُرْشِدُ وَوَلَيْ غَيْرِهِ بِالنَّيَةِ وَلَوْ فِي نَفْسِهِ إِلَّا وَكِيْلاً وَلا يَصْرِفُ فِي نَفْسِهِ إِلَّا مُفَوَّضاً وَلا يَصْرِفُ فِي نَفْسِهِ إِلَّا مُفَوَّضاً وَلا يَصْرِفُ فِي نَفْسِهِ إِلَّا مُفَوَّضاً وَلا يَشْقِطُ الضَّمَانُ وَذُو الْوَلاَيَة يَعْمَلُ بِإِجْتِهَادِهِ إِلَّا فِيمَا عُيِّنَ لَهُ وَلَا يَجُوزُ التَّحَيُّلُ لِإِسْقَاطِهَا الْوِلاَيَة يَعْمَلُ بِإجْتِهَادِهِ إِلَّا فِيمَا عُيِّنَ لَهُ وَلَا يَجُوزُ التَّحَيُّلُ لِإِسْقَاطِهَا وَأَخْذِهَا وَنَحْوِهَا غَالِياً وَلَا الْإِبْرَاءُ وَالْإِضَافَةُ بِنِيَّتِهَا وَلَا اعْتِدَادُ ﴿ بِمَا أَخِدُهُ الظَّالِمُ غَصْباً وَإِنْ وَضَعَهُ فِي مَوْضِعِهِ وَلا بِخُمُسٍ ظَنَّهُ الْفَرْضَ.

<sup>(</sup>١) في (ب): وَلاَ الإعْتِدَادُ.

﴿ فَهُ اللَّهُ وَلِغَيْرِ الْوَصِيِّ وَالْوَلِيِّ التَّعْجِيلُ بِنِيَّتِهَا إِلَّا عَمَّا لَمْ يَمْلِكُ وَعَنْ مُعَشَّرٍ قَبْلَ إِدْرَاكِهِ وَعَنْ سَائِمَةٍ وَخَلِهَا وَهُوَ إِلَى الْفَقِيرِ تَمْلِيكُ فَلَا وَعَنْ مُعَشَّرٍ قَبْلَ الْفَقِيرِ تَمْلِيكُ فَلَا يُكَمَّلُ مِهَا النَّصَابُ وَلَا يَرُدُّهَا إِنِ انْكَشَفَ النَّقْصُ إِلَّا لِشَرِّ طٍ وَالْعَكْسُ فِي الْمُصَدِّقِ وَيَتْبَعُهَا الْفَرِّعُ فِيهِمَا إِنْ لَمْ يُتَمَّمْ بِهِ وَتُكْرَهُ فِي غَيْرِ فُقَرَاءِ الْبَلَدِ غَالِباً.

## بَابٌ وَالْفِطْرَةُ

عَبِّ مِنْ فَجْرِ أُوَّلِ شَوَّالٍ إِلَى الْغُرُوبِ فِي مَالِ كُلُّ مُسْلِمٍ عَنْهُ وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ لَزِمَتُهُ فِيهِ نَفَقَتُهُ بِالْقَرَائِةِ أَوِ الزَّوْجِيَّةِ أَوِ الرَّقِ أَوِ الرُقِّ أَوِ النَّقَلَةِ مَنَى رَجَعَ إِلَّا الْمَأْيُوسَ انْكَشَفَ مِلْكُهُ فِيهِ وَلَوْ غَائِباً وَإِنَّمَا تَضَيَّقُ مَتَى رَجَعَ إِلَّا الْمَأْيُوسَ وَعَلَى الشَّرِيكِ حِصَّتُهُ وَإِنَّمَا تَلْزَمُ مَنْ مَلَكَ فِيهِ لَهُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ قُوتَ عَشْرٍ غَيْرَهَا فَإِنْ مَلَكَ لَهُ وَلِصِنْفٍ فَالْوَلَدُ ثُمَّ الزَّوْجَةُ ثُمَّ الْعَبْدُ لَا يَعْضِ صِنْفٍ فَتَسْقُطُ وَلَا عَلَى الْمُشْتَرِي وَنَحْوِهِ مِئْ قَدْ لَزِمَتُهُ وَهِي لِيَعْضِ صِنْفٍ فَتَسْقُطُ وَلَا عَلَى الْمُشْتَرِي وَنَحْوِهِ مِئْ قَدْ لَزِمَتُهُ وَهِي صَاعْ مِنْ أَيِّ قُوتٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ إِلَّا لِاشْتِرَاكٍ أَوْ مَا عَلَى الْمُشْتَوِي وَنَحْوِهِ مِئْ قَدْ لَزِمَتُهُ وَهِي صَاعْ مِنْ أَيِّ قُوتٍ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ إِلَّا لِاشْتِرَاكٍ أَوْ مَا عَلَى الْمُشْتَوِي كَالزَّكَاةِ فِي الْوِلَايَةِ وَالْمَصْرِفِ تَقُومِ عَنْ كُلُ وَاحِدٍ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ إِلَّا لِاشْتِرَاكٍ أَوْ فَي الْمُشْتَوى وَالْمَعْرِفِ وَالْمَصْرِفِ وَالْمَصْرِفِ وَالْمَالَةِ فِي الْوِلَايَةِ وَالْمَصْرِفِ

غَالِباً فَتُجْزِئُ وَاحِدَةٌ فِي هَاعَةٍ وَالْعَكْسُ وَالتَّعْجِيلُ بَعْدَ لُزُومِ عَالِباً فَتُجْزِئُ وَاحِدَةٌ فِي هَاعَةٍ وَالْعَكْسُ وَالتَّعْجِيلُ بَعْدَ لُزُومِ الشَّخْصِ وَتَسْقُطُ عَنِ الْمُكَاتَبِ قِيلَ حَتَّى يَرِقَّ أَوْ يَعْتِقَ وَالْمُنْفَقِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَبِإِخْرَاجِ الزَّوْجَةِ عَنْ نَفْسِها وَبِنُشُوزِهَا أَوَّلَ النَّهَارِ مُؤْسِرَةً وَتَلْزَمُهَا إِنْ أَعْسَرَ أَوْ تَمَرَّدَ، وَنُدِبَ التَّبَكِيرُ وَالْعَزْلُ حَيْثُ لَا مُسْتَحِقَ وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْإِفْطَارِ وَالْإِخْرَاجِ وَالصَّلَاةِ.

## كِتَابُالْخُمُسِ

﴿ وَمَا اللّٰهُ عَلَى كُلِّ غَانِمٍ فِي ثَلاثَةٍ، الْأُوَّلُ: صَيْدُ الْبَرُّ وَالْبَحْرِ وَمَا اللّٰهُ وَكَنْزٍ لَيْسَ لُقَطَةً وَمَا اللّٰهُ خُرِجَ مِنْهُمَا أَو أُخِذَ مِنْ ظَاهِرِهِمَا كَمَعْدِنٍ وَكَنْزٍ لَيْسَ لُقَطَةً وَدُرَّةٍ وَعَنْبَرٍ وَمِسْكِ وَنَحْلٍ وَحَطَبٍ وَحَشِيشٍ لَمْ يُغْرَسَا وَلَوْ مِنْ مِلْكِهِ أَو مِلْكِ الْغَيْرِ وَمِسْكٍ وَنَحْلٍ وَحَطَبٍ وَحَشِيشٍ لَمْ يُغْرَسَا وَلَوْ مِنْ مِلْكِهِ أَو مِلْكِ الْغَيْرِ وَعَسَلٍ مُبَاحٍ، الثَّانِي: مَا يُغْنَمُ فِي الْحَرْبِ وَلَوْ غَيْرَ مَنْقُولٍ إِنْ قُلِمِ الْخَرْبِ وَلَوْ غَيْرَ مَنْقُولٍ إِنَّ فَيْسِمَ إِلَّا مَأْكُولاً لَهُ وَلِدَائِيهِ لَمْ يَعْتَضْ مِنْهُ وَلَا تَعَدَّى كِفَايَتَهُمَا أَيَّامَ الْحَرْبِ، الثَّالِثُ: الْخَرَاجُ وَالْمُعَامَلَةُ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الدِّمَّةِ.

﴿ وَمَصْرِفُهُ مَنْ فِي الْآيَةِ فَسَهُمُ الله لِلْمَصَالِحِ وَسَهُمُ الله لِلْمَصَالِحِ وَسَهُمُ الله وَأُولُو الْقُرْبَى الْمَاشِمِيُّونَ الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ إِنْ كَانَ وَإِلَّا فَمَعَ سَهْمِ الله وَأُولُو الْقُرْبَى الْمَاشِمِيُّونَ الْمُحَقُّونَ وَهُمْ فِيهِ بِالسَّوِيَّةِ ذَكَراً وَأُنْثَى غَنِياً وَفَقِيراً وَيُحَصَّمُ إِنِ الْمُحَصِّرُوا وَإِلَّا فَفِي الْجِنْسِ وَبَقِيَّةُ الْأَصْنَافِ مِنْهُمْ ثُمَّ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ثُمَّ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ثُمَّ مِنَ الْمُعَنِ إلَّا لِمَانِعِ مِنَ الْمُنْفَقِ. وَعَيْر الْمُنْفَقِ. وَفِي غَيْرِ الْمُنْفَقِ.

﴿ فَعَنُ ﴾ وَالْحَرَاجُ مَا ضُرِبَ عَلَى أَرْضٍ افْتَتَحَهَا الْإِمَامُ وَتَرَكَهَا فِي يَدِ أَهْلِهَا عَلَى تَأْدِيَتِهِ وَالْمُعَامَلَةُ عَلَى نَصِيبٍ مِنْ غَلَّتِهَا وَهُمْ فِي الْأَرْضِ كُلُّ تَصَرُّفٍ وَلَا يَزِدِ الْإِمَامُ عَلَى مَا وَضَعَهُ السَّلَفُ وَلَهُ النَّقُصُ فَإِنِ كُلُّ تَصَرُّفٍ وَلَا يَزِدِ الْإِمَامُ عَلَى مَا وَضَعَهُ السَّلَفُ وَلَهُ النَّقُصُ فَإِنِ الْتَبَسَ فَالْأَقَلُ مِمَّا عَلَى مِثْلِهَا فِي نَاحِيَتِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَا شَاءَ وَهُو بِالْمَتِينَ فِي الْمُؤْمِو الْأَرْبَعَةِ.

﴿ لَهُ لُنَّهُ وَلَا يُؤْخَذُ خَرَاجُ أَرْضٍ حَتَّى تُدْرَكَ غَلَّتُهَا وَتَسْلَمَ الْغَالِبَ وَلَا يُسْقِطُهُ الْمَوْتُ وَالْفَوْتُ وَبَيْعُهَا إِلَىٰ مُسْلِمٍ وَإِسْلَامُ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ وَإِنْ عَشَّرًا ( ﴿ وَلَا بِتَرْكِ الزَّرْعِ تَقْرِيطاً.

﴿ وَ الثَّالِثُ أَنْوَاعٌ، الْأَوَّلُ: الْجِزْيَةُ وَهِيَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ رُؤُوسِ الْهَلِ الذَّمَّةِ وَهِيَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ رُؤُوسِ أَهْلِ الذَّمَّةِ وَهِيَ مِنَ الْفَقِيرِ اثْنَتَا عَشْرَةَ قَفْلَةً وَمِنَ الْغَنِيُّ وَهُوَ مَنْ يَمْلِكُ أَلْفَ دِينَارٍ وَبِثَلَاثُةِ آلَافِ دِينَارٍ عُرُوضاً وَيَرْكَبُ الْخَيْلُ وَيَتَخَتَّمُ الذَّهَبَ ثَمَانِي وَأَرْبَعُونَ وَمِنَ الْمُتَوَسِّطِ أَرْبَعُ وَعِشْرُونَ، وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ مِّنَ يُجُوزُ ثَمَانِي وَأَرْبَعُونَ وَمِنَ الْمُتَوَسِّطِ أَرْبَعُ وَعِشْرُونَ، وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ مِّنَ يُجُوزُ قَتْلُهُ وَقَبْلَ مَا يَتَّجِرُونَ بِهِ نِصَاباً مُتَنَقَّلِينَ

لِتَابُ الْخُمُّسِ لِتَابُ الْخُمُّسِ أَمَانَ مِنْ مَا اللَّالِينَ مِنْ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ مِنْ مَا مِنْ مَنْ أَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَ

بِأَمَانِنَا بَرِيداً، النَّالِثُ: الصَّلَحُ وَمِنْهُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ وَهُوَ ضِعْفُ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ النِّصَابِ، الرَّابِعُ: مَا يُؤْخَذُ مِنْ تَاجِرٍ حَرْبِيٍّ أَمَنَاهُ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ تَاجِرٍ حَرْبِيٍّ أَمَنَاهُ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ إِنْ أَخَذُوا مِنْ تُجَّارِنَا وَحَسْبَ مَا يَأْخُذُونَ فَإِنِ الْتَبَسَ أَوْ لَا تَبَكُمُ مُ تُجَّارُنَا فَالْعُشْرُ وَيَسُقُطُ الْأَوَّلُ بِالْمَوْتِ وَالْفَوْتِ وَكُلُّهَا بِالْإِسْلام.

﴿ أَصْلُ ﴾ وَوِلَايَةُ جَبِعِ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ وَتُؤْخَذُ مَعَ عَلَمِهِ وَمَصْرِفُ الشَّلَاثَةِ الْمَصَالِحُ وَلَوْ غَنِيًّا وَعَلَوِيًّا وَبَلَدِيًّا وَكُلُّ أَرْضٍ أَسْلَمَ أَهُلُهَا طَوْعاً أَوْ أَحْيَاهَا مُسْلِمٌ فَعُشْرِيَّةٌ وَيَسْقُطُ بِأَنْ يَمْلِكَهَا ذِمِّيٌّ أَوْ يَسْتَأْجِرَهَا وَيُكْرَهَانِ وَيَنْعَقِدَانِ فِي الْأَصَحِ وَمَا أَجْلَى عَنْهَا أَهْلُهَا بِلَا إِيجَافٍ فَمِلْكُ لِلْإِمَامِ وَتُورَثُ عَنْهُا أَهْلُهَا بِلَا إِيجَافٍ فَمِلْكُ لِلْإِمَامِ وَتُورَثُ عَنْهُا

## كِتَابُالصِّيَامِ

هُوَ أَنُوَاعٌ مِنْهَا سَيَأْتِي وَمِنْهَا رَمَضَانُ.

﴿ وَ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ مُكَلَّفٍ مُسْلِم الصَّوْمُ وَالْإِفْطَارُ لِرُؤْيَةِ الْهِلَال وَتَوَاتُرهَا وَمُضِيِّ الثَّلَاثِينَ وَبقَوْلِ مُفْتٍ عُرِفَ مَذْهَبُهُ صَحَّ عِنْدِي قِيلَ جَوَازاً وَيَكْفِي خَبَرُ عَدُلَيْن قِيلَ أَوْ عَدْلَتَيْن عَنْ أَيُّهَا وَلَوْ مُفْتَرَقَيْن وَلَيْتَكَتُّمُ مَنِ انْفَرَدَ بِالرُّوْيَةِ وَيُسْتَحَبُّ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ بِالشَّرْطِ فَإِنِ انْكَشَفَ مِنْهُ أَمْسَكَ وَإِنْ قَدْ أَفْطَرَ وَيَجِبُ تَجْدِيدُ النَّيَّةِ لِكُلِّ يَوْم وَوَقْتُهَا مِنَ الْغُرُوبِ إِلَىٰ بَقِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ إِلَّا فِي الْقَضَاءِ وَالنَّذُرِ الْمُطْلَقِ وَالْكَفَّارَاتِ فَتُبَيَّتُ، وَوَقْتُ الصَّوْم مِنَ الْفَجْرِ إِلَىٰ الْغُرُوبِ وَيَسْقُطُ الْأَدَاءُ عَمَّنِ الْتَبَسَ شَهْرُهُ أَوْ لَيَلُهُ بِنَهَارِهِ فَإِنَّ مَيَّزَ صَامَ بِالتَّحَرِّي وَنُدِبَ التَّبييتُ وَالشَّرْطُ وَإِنَّمَا يَعْتَدُّ بِمَا انْكَشَفَ مِنْهُ أَوْ بَعْدَهُ مِمَّا لَهُ صَوْمُهُ أَوِ الْتَبَسَ وَإِلَّا فَلَا، وَيَجِبُ التَّحَرِّي فِي الْغُرُوبِ وَنُدِبَ فِي الْفَجْرِ وَتَوَقَّى مَظَانً الْإِفَطَارِ وَالشَّاكُّ يَحَكُمُ بِالْأَصْلِ وَتُكْرَهُ الْحِجَامَةُ وَالْوَصُلُ وَيَحْرُمُ بِنِيَّتِهِ.

﴿ فَصَلُ ﴾ وَيُفْسِدُهُ الْوَطْءُ وَالْإِمْنَاءُ لِشَهْوَةٍ فِي يَقَظَةٍ غَالِباً وَمَا وَصَلَ الْجَوْفَ مِمَّا يُمْكِنُ الإخْتِرَازُ مِنْهُ جَارِياً فِي الْحَلْقِ مِنْ خَارِجِهِ بِفِعْلِهِ أَوْ سَبَيهِ وَلَوْ نَاسِياً أَوْ مُكْرَها إلَّا الرَّيقَ مِنْ مَوْضِعِهِ وَيَسِيرَ الْحُلَالَةِ مَعَهُ أَوْ مِنْ سَعُوطِ اللَّيْلِ فَيَلْزَمُ الْإِثْمَامُ وَالْقَضَاءُ وَيَفْسُقُ الْعَامِدُ فَيُنْدَبُ لَهُ كَفَّارَةٌ كَالظَّهَارِ قِيلَ وَيُعْتَبَرُ الإِنْتِهَاءُ.

﴿ قَصْلُ ﴾ وَرُخِّصَ فِيهِ لِلسَّفَرِ وَالْإِكْرَاهِ وَخَشْيةِ الظَّرَرِ مُطْلَقاً وَيَجِبُ لِجَشْيةِ التَّلَفِ أَوْ ضَرِرِ الْغَيْرِ كَرَضِيعٍ أَوْ جَنِينٍ وَلَا يُجْزِئُ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ فَيَقْضِيَانِ، وَنُلِبَ لِمَنْ زَالَ عُذْرُهُ الْإِمْسَاكُ وَإِنْ قَدْ أَفْطَرَ، وَيَلَزَمُ مُسَافِراً وَمَريضاً لَمَ يُفْطِرَا.

﴿ وَ مَنَ اللَّهِ وَعَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ تَرَكَ الصَّوْمَ بَعْدَ تَكُليفِهِ وَلَوْ لِعُذْرٍ أَنْ يَقْضِيَ بِنَفْسِهِ فِي غَيْرٍ وَاجِبِ الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ وَيَتَحَرَّىٰ فِي مُلْتَبِسِ الْحَصْرِ وَنُدِبَ الْوِلاءُ فَإِنْ حَالَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ لَزِمَتُهُ فِدْيَةٌ

مُطْلَقاً نِصْفُ صَاعٍ مِنْ أَيِّ قُوتٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَا تَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْأَعْوَام فَإِنْ مَاتَ آخِرَ شَعْبَانَ فَمُحْتَمَلٌ.

﴿ فَعَنُ ﴾ وَعَلَى مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ مَأْيُوسٍ أَوْ أَيِسَ عَنْ قَضَاءِ مَا أَفْطَرَهُ كَالْمِمُ أَنْ يُكَفِّر بِنِصْفِ صَاعٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَا يُجْزِئُ التَّعْجِيلُ وَيَجِبُ الْإِيضَاءُ بِهَا وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ عَلَيَّ صَوْمٌ لَا صَوِّمُوا عَنِي وَتَنْفُذُ فِي الْأُوَّلِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِلَّا فَمِنَ الثُلُثِ.

## بَابٌ وَشُرُوطُ النَّذْرِ بِالصَّوْمِ

مَا سَيَأْتِي وَأَنْ لَا يُعَلَّقَ بِوَاجِبِ الصَّوْمِ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ غَيْرَ مَا وَجَبَ فِيهِ وَلَا الْإِفْطَارِ إِلَّا الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقَ فَيَصُومُ غَيْرَهَا قَدْرَهَا وَمَتَىٰ نَعَيْنَ مَا هُوَ فِيهِ أَتَمَّهُ إِنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا قَضَىٰ مَا يَصِحُّ مِنْهُ فِيهِ الْإِنْشَاءُ وَمَا تَعَيَّنَ مَا هُو فِيهِ أَتَمَّهُ إِنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا قَضَىٰ مَا يَصِحُّ مِنْهُ فِيهِ الْإِنْشَاءُ وَمَا تَعَيَّنَ مَا هُوَ فِيهِ أَلَمَّةُ إِنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَمُخَيَّرٌ وَلَا شَيْءَ لِلْآخَرِ إِنْ عَيَنَهُ لَمُعَا كَالْمَالِ.

﴿ قَصْلُ ﴾ وَلَا يَجِبُ الْوِلَاءُ إِلَّا لِتَعْيِينٍ كَشَهْرِ كَذَا فَيَكُونُ كَرَمَضَانَ أَدَاءً وَقَضَاءً أَوْ نِيَّةٍ فَيَسْتَأْنِفُ إِنْ فَرَّقَ إِلَّا لِعُذْرٍ وَلَوْ مَرْجُوّاً زَالَ إِنْ

تَعَذَّرَ الْوِصَّالُ فَيَبِّنِي لَا لِتَخَلُّلِ وَاجِبِ الْإِفَطَارِ فَيَسْتَأْنِفُ غَالِباً وَلَا تَكْرَارَ إِلَّا لِتَأْبِيدٍ أَوَّ نَحْوِهِ فَإِنِ الْتَبَسَ الْمُؤَبَّدُ صَامَ مَا يَتَعَيَّنُ صَوْمُهُ أَدَاءً أَوْ فَضَاءً قِيلَ ثُمَّ يُقَهْقِرُ إِلَيْهِ وَيَسْتَمِرُّ كَذَلِكَ.

## باب الإعتيكاف

شُرُوطُهُ النَّيَّةُ وَالصَّوْمُ وَاللَّبَثُ فِي أَيِّ مَسْجِدٍ أَوْ مَسْجِدَيْنِ مُتَقَارِبَيْنِ وَأَقَلُهُ يَوْمٌ وَتَرْكُ الْوَطْءِ وَالْآيَّامُ فِي نَذْرِهِ تَتْبَعُ اللَّيَالِيَ وَالْعَكْسُ إَلَّا الْمَعْكُسُ إَلَّا الْبَعْضَ إَلَّا الْمَعْكُسُ إَلَا الْبَعْضَ وَيُكِبُ قَضَاءُ وَيُتَابِعُ مَنْ نَذَرَ شَهْراً وَنَحْوَهُ وَمُطْلَقُ التَّعْرِيفِ لِلْعُمُومِ وَيَجِبُ قَضَاءُ مُعَيَّنٍ فَاتَ وَالْإِيصَاءُ بِهِ وَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ وَلِلزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ أَنْ يَمْنَعَا مَا لَمَ وَيُؤَدُنُو فَاتَ وَالْإِيصَاءُ بِهِ وَهُوَ مِنَ الثُّلْثِ وَلِلزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ أَنْ يَمْنَعَا مَا لَمَ يَأْذَنَا فَيَبْقَىٰ مَا قَدْ أُوْجِبَ فِي الذَّمَّةِ وَأَنْ يَرْجِعَا قَبْلَ الْإِيجَابِ.

﴿ وَمُوسُ ﴾ وَيُفْسِدُهُ الْوَطَّءُ وَالْإِمْنَاءُ كَمَا مَرَّ وَفَسَادُ الصَّوْمِ وَالْحُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ إلَّا لِوَاجِبٍ أَوْ مَنْدُوبٍ أَوْ حَاجَةٍ فِي الْأَقَلُ مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ وَلَا يَقْعُدُ إِنْ كَفَى الْقِيَامُ حَسَبَ الْمُعْتَادِ وَيَرْجِعُ مِنْ غَيْرِ مَسْجِدٍ فَوْراً وَإِلَّا بَطَلَ وَمَنْ حَاضَتْ خَرَجَتْ وَبَنَتْ مَتَى طَهُرَتْ وَنُدِبَ فِيهِ مُلازَمَةُ الذَّكْرِ. ﴿ أَصْلُ ﴾ وَنُدِبَ صَوْمُ غَيْرِ الْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقِ لِمَنْ لَا يَضْعُفُ بِهِ عَنْ وَاجْبٍ سِيَمَا رَجَبٌ وَشَعْبَانُ وَآيًامُ الْبِيضِ وَآرُبِعاءُ بَيْنَ خَيِسَيْنِ وَالِاثْنَيْنُ وَالْحَيْسِ وَسَتَّةٌ عَقِيبَ الْفِطْرِ وَعَرَفَةُ وَعَاشُورَاءُ وَيُكُرَهُ وَلَاثُنَيْنُ وَالْحَيْسِ وَسِتَّةٌ عَقِيبَ الْفِطْرِ وَعَرَفَةُ وَعَاشُورَاءُ وَيُكْرَهُ تَعَمَّدُ الْجُمُعَةِ وَالْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ لَا الْقَاضِي فَيَأْتُمُ إِلَّا لِعُذْرٍ وَتُلْتَمَسُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فَ يَسْعَ عَشْرَةً وَفِى الْأَفْرَادِ بَعْدَ الْعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ.

# كِتَابُالُحَجِّ

﴿ **صَٰنُ** ﴾ إِنَّمَا يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ حُرًّ مُسْلِمٍ بِنَفْسِهِ وَيَسْتَنِيبُ لِعُذْرٍ مَا يُعِيدُ إِنْ زَالَ.

﴿ فَصَلُ ﴾ وَيَجِبُ بِالإستِطَاعَةِ فِي وَقْتٍ يَتَسِعُ لِلذَّهَابِ وَالْعَوْدِ مُضَيَّقاً إِلَّا لِتَعْيِينِ جِهَادٍ أَوْ قِصَاصٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ دَيْنِ تَضَيَّقَتْ فَتُقَدَّمُ وَإِلَّا أَيْمَ وَأَجْزَأَ وَهِيَ صِحَّةٌ يَسْتَمْسِكُ مَعَهَا قَاعِداً وَأَمْنُ فَوْقِ مُعْتَادِ الرَّصَدِ وَكِفَايَةٌ فَاضِلَةٌ عَمَّا اسْتُثْنِيَ لَهُ وَلِلْعَوْلِ لِلذَّهَابِ مَتَاعاً وَرَحْلاً وَأَجْرَةُ خَادِمٍ وَقَائِدٍ لِلأَعْمَى وَحُرَمٍ مُسْلِمٍ لِلشَّابَةِ فِي بَرِيدٍ فَصَاعِداً إِن وَأَجْرَةُ خَادِمٍ وَقَائِدٍ لِلأَعْمَى وَحُرَمٍ مُسْلِمٍ لِلشَّابَةِ فِي بَرِيدٍ فَصَاعِداً إِن المُتَعَ إِلَّا مِهَا وَلَكِبُ الشَّارِهِ الْكَامِ وَلَعُولُ وَلَكُوهُ وَيَكُفِي الْكَسْبُ فِي قَبُولُ الزَّادِ مِنَ الْوَلَدِ لَا النَّكَاحُ لِأَجْلِهِ وَنَحُوهُ وَيَكُفِي الْكَسْبُ فِي الْأَوْبِ إِلَا ذَا الْعَوْلِ.

﴿ فَعَنُ ﴾ وَهُو مَرَّةٌ فِي الْعُمْرِ وَيُعِيدُهُ مَنِ ارْتَدَّ فَأَسْلَمَ وَمَنْ أَحْرَمَ فَبَلَغَ أَوْ أَسْلَمَ جَدَّدَهُ وَيُتِمُّ مَنْ عَتَقَ وَلَا يُسْقِطُ فَرَضَهُ وَلَا تُمْنَعُ الزَّوْجَةُ وَالْعَبْدُ مِنْ وَاجِبٍ وَإِنْ رُخِّصَ فِيهِ كَالصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالصَّلَاةِ أَوَّلَ الْعَبْدُ مِنْ وَاجِبٍ وَإِنْ رُخِّصَ فِيهِ كَالصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالصَّلَاةِ أَوَّلَ الْوَقْتِ إِلَّا مَنْ مَا أُوْجِبَ ﴿ مَعَهُ لَا بِإِذْنِهِ إِلَّا صَوْماً عَنِ الظَّهَارِ أَوِ الْقَتْلِ وَهَدْيُ النَّاقِضِ.

﴿ فَصَلُ ﴾ وَمَنَاسِكُهُ عَشَرَةٌ، الْأُوَّلُ: الْإِحْرَامُ.

﴿ وَ اللَّهُ الْعُسُلُ ﴾ نُدِبَ قَبْلَهُ قَلْمُ الظُّفْرِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الشَّعَرِ وَالْعَانَةِ ثُمَّ الْعُسُلُ أَوِ التَّيَمُّمُ لِلْعُذْرِ وَلَوْ حَائِضاً ثُمَّ لُبْسُ جَدِيدٍ أَوْ غَسِيلٍ وَتَوَخِّي عَقِيبَ فَرْضٍ وَإِلَّا فَرَكْعَتَانِ ثُمَّ مُلازَمَةُ الذِّكْرِ التَّكْبِيرُ فِي الصَّعُودِ وَالتَّلْبِيَةُ فِي الْمُبُوطِ وَالْعُسُلُ لِدُخُولِ الْحَرَمِ، وَوَقْتُهُ شَوَالُ وَالْقِعْدَةُ وَكُلُّ الْعَشْرِ وَمَكَانُهُ الْمِيقَاتُ ذُو الْحُلَيْفَةِ لِلْمَدَيْ وَالجُحْفَةُ لِلشَّامِي وَقَرْنُ الْمَنَازِلِ لِلنَّجْدِي وَيَلَمْلَمُ لِلْيَمَائِيُّ وَذَاتُ عِرْقٍ لِلْعِرَاقِي لِلشَّامِي وَقَرْنُ الْمَنَازِلِ لِلنَّجْدِي وَيَلَمْلَمُ لِلْيَمَائِيُّ وَذَاتُ عِرْقٍ لِلْعِرَاقِي وَالْحَرَاقِي وَالْحَرَاقِي وَالْعَرَاقِي وَالْحَرَاقِي وَالْحَرَاقِي وَالْعَرَاقِي وَالْعَرَاقِي وَالْحَرَاقِي وَالْعَرَاقِي وَالْعَرَاقِي وَالْحَرَاقِي وَالْحَرَاقِي وَالْحَرَاقِي وَالْعَرَاقِي وَالْعَرَاقِي الْعَرَاقِي وَالْعَرَاقِي وَالْعَرَاقِي وَالْمَامُ لِلْيَمَائِلُونَاءِ كُلُّ مِنْ ذَلِكَ وَهِي وَالْمَامُ لِلْتَمَامِ وَالْمَامُ لِلْمَامِلُ وَالْمَامُ لِلْمَالَةُ لِلْعَرَاقِي الْعَرَاقِي الْمُعَلِي وَالْمَامِ وَالْمَامُ لِلْمُ الْمَامِ وَالْمَامُ لِلْمَامِ وَالْمَامُ لِلْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامُ لِلْمَامِ وَالْمَامُ لِلْمَامِ وَالْمَامُ لَلْمُ لَعَلَى وَالْمَامُ لِلْمَامِ وَالْمَامُ لِلْمَامِ فَي وَقُولُ الْمَامِ وَالْمَامُ لِلْمُولِ الْمَامِقُ وَالْمَامُ لَوْلُولُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ الْمَكَى وَالْمَامُ لِلْمُ اللْمُعْلِقُ وَالْمَامُ لِي اللْمَامِ وَالْمَامُ لِلْمَامِ الْمُعَلِي اللْمُلْمَامُ لِي اللْمَامِ وَالْمُعِلَى الْمَامِلُ وَالْمَامِ وَالْمِلْمِ الْمُعْلِقِيلُ وَالْمَامُ لِلْلِلْمَامِ وَالْمَامُ لِلْمُلْمِ الْمَامِ الْمُؤْلِقِ الْمِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ وَالْمُ لِلْمَامِ وَالْمِلُولُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمِلْمُ لِلْمُولِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمِنْ لِلْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

لِأَهْلِهَا وَلِمَنْ وَرَدَ عَلَيْهَا وَلِمَنْ لَزِمَهُ خَلْفَهَا مَوْضِعُهُ وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِمَا إلَّا لِمَانِعِ.

﴿ قَصْلُ ﴾ وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ مُقَارِنَةً لِتَلْبِيَةٍ أَوْ تَقْلِيدٍ وَلَوْ كَخَبَر جَابِر وَلَا عِبْرَةَ بِاللَّفْظِ وَإِنْ خَالَفَهَا وَيَضَعُ مُطْلَقَهُ عَلَىٰ مَا شَاءَ إلَّا الْفَرْضَ فَيُعَيِّنُهُ ابْتِدَاءً وَإِذَا الْتَبَسَ مَا قَدْ عَيَّنَ أَوْ نَوَىٰ كَإِحْرَام فُلَانٍ وَجَهِلَهُ طَافَ وَسَعَىٰ مُثَنِّياً نَدُباً نَاوِياً مَا أَحْرَمَ لَهُ وَلَا يَتَحَلَّلُ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ نِيَّةً مُعَيِّنَةً لِلْحَجِّ مِنْ أَيِّ مَكَّة مَشْرُوطَةً بِأَنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أَحْرَمَ لَهُ ثُمَّ يَستَكْمِلُ الْمَنَاسِكَ كَالْمُتَمَتِّع وَيَلْزَمُهُ بَدَنَةٌ وَشَاةٌ وَدَمَانِ وَنَحُوهُمَا لِمَا ارْتَكَبَ قَبَّلَ كَمَالِ السَّعِي الْأَوَّلِ وَيُجِّزِثُهُ لِلْفَرَّضِ مَا الْتَبَسَ نَوْعُهُ لَا بِالنَّفْلِ وَالنَّذْرِ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِحَجَّتَينِ أَوْ عُمْرَتَيْنِ أَوْ أَدْخَلَ نُسُكًا عَلَىٰ نُسُكٍ اسْتَمَرَّ فِي أَحَدِهِمَا وَرَفَضَ الْآخَرَ وَأَدَّاهُ لِوَقْتِهِ وَيَتَعَيَّنُ الدَّخِيلُ لِلرَّفْض وَعَلَيْهِ دَمٌّ وَيَتَثَنَّىٰ مَا لَزِمَ قَبَّلَهُ.

﴿ قَصْلُ ﴾ وَمَحْظُورَاتُهُ أَنْوَاعٌ مِنْهَا الرَّفَثُ وَالْفُسُوقُ وَالْجِدَالُ وَالْخَيْدَالُ وَالْجَدَالُ وَالنَّرَيُّنُ بِالْكُحْلِ وَنَحْوِهِ وَلُبْسُ ثِيَابِ الزِّينَةِ وَعَقْدُ النُّكَاحِ لَا الشَّهَادَةُ

وَالرَّجْعَةُ وَلَا تُوجِبُ إِلَّا الْإِثْمَ وَمِنْهَا الْوَطْءُ وَمُقَدِّمَاتُهُ وَفِي الْإِمْنَاءِ أَو الْوَطْءِ بَدَنَةٌ وَفِي الْإِمْذَاءِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ بَقَرَةٌ وَفِي تَحَرُّكِ السَّاكِنِ شَاةٌ قِيلَ ثُمَّ عَدُهُمَا مُرَتَّبًا وَمِنْهَا لُبُسُ الرَّجُلِ الْمَخِيطَ مُطْلَقًا إِلَّا اصْطِلَاءً فَإِنْ نَسِيَ شَقَّهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ وَتَغْطِيَةُ رَأْسِهِ وَوَجْهِ الْمَرْأَةِ بِأَيِّ مُبَاشِرِ غَالِبًا وَالْتِمَاسُ الطِّيبِ وَأَكُلُ صَيْدِ الْبَرِّ وَفِيهَا الْفِدْيَةُ شَاةٌ أَوْ إطْعَامُ سِتَّةٍ أَوْ صَوْمُ ثَلَاثٍ وَكَذَلِكَ فِي خَضْبِ كُلِّ الْأَصَابِعِ أَوْ تَقْصِيرِهَا أَوْ خَمْسٍ مِنْهَا وَفِي إِزَالَةِ سِنٍّ أَوْ شَعَرِ أَوْ بَشَر مِنْهُ أَوْ مِنْ مُحُرِّم غَيْرِهِ يَبِينُ أَثْرُهُ فِي التَّخَاطُبِ وَفِيمَا دُونَ ذَلِكَ وَعَنْ كُلِّ أُصْبُع صَدَقَةٌ وَفِيمَا دُونَهَا حِصَّتُهُ وَلَا تَتَضَاعَفُ بِتَضْعِيفِ الْجِنْسِ فِي الْمَجْلِسِ مَا لَمُ يَتَخَلَّلِ الْإِخْرَاجُ أَوْ نَزُّعُ اللِّبَاسِ وَنَحْوُهُ وَمِنْهَا قَتُلُ الْقَمْلِ مُطْلَقاً وَكُلِّ مُتَوَحِّش وَإِنْ تَأَهَّل مَأْمُونَ الضَّرَرِ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ تَسْبِيب بِمَا لَوْلَاهُ لَمَا انْقَتَلَ إِلَّا الْمُسْتَثْنَى وَالْبَحْرِيَّ وَالْأَهْلِيَّ وَإِنْ تَوَحَّشَ وَالْعِبْرَةُ بِالْأُمِّ وَفِيهِ مَعَ الْعَمْدِ وَلَوْ نَاسِياً الْجَزَاءُ وَهُوَ مِثْلُهُ أَوْ عَدْلُهُ وَيُرْجَعُ فِيمَا لَهُ مِثْلٌ إِلَىٰ مَا حَكَمَ بِهِ السَّلَفُ وَإِلَّا فَعَدُلَانِ وَفِيمَا لَا مِثْلَ لَهُ إِلَى تَقُويمِهِمَا وَفي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ وَنَحْوِهَا صَوْمُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ وَفِي الْعُصْفُورِ وَنَحْوِهِ الْقِيمَةُ وَفِي الْفَصْفُورِ وَنَحْوِهِ الْقِيمَةُ وَفِي الْفَرَاعِهِ وَإِيلَامِهِ مُقْتَضَى الْحَالِ وَالْقَمْلَةُ كَالشَّعْرَةِ وَعَدَلُ الْبَدَنَةِ إطْعَامُ مَائَةٍ أَوْ صَوْمُهَا وَالْبَقَرَةِ سَبْعُونَ وَالشَّاةِ عَشَرَةٌ وَيَخْرُجُ عِنْ مِلْكِ الْمُحْرِمِ حَتَّىٰ يَجِلَّ وَمَا لَزِمَ عَبْداً أُذِنَ بِالْإِحْرَامِ فَعَلَىٰ سَيِّدِهِ إِنْ نَسِيَ أَوِ الْصَعْرِ. الضَّطُرَّ وَإِلَّا فَفِي ذِمَّتِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَىٰ الصَّغِيرِ.

﴿ قَصَلُ ﴾ وَتَخْطُورُ الْحَرَمَيْنِ قَتُلُ صَيْدِهِمَا كَمَا مَرَّ وَالْعِبْرَةُ بِمَوْضِعِ الْإِصَابَةِ لَا بِمَوْضِعِ الْمَوْتِ وَفِي الْكَلَّابِ الْقَتْلُ أَوِ الطَّرْدُ فِي الْحَرَمِ وَإِنَّ خَرَجَا أَوِ الطَّرْدُ فِي الْحَرَمِ وَإِنَّ خَرَجَا أَوِ السَّرَّسَلَا مِنْ خَارِجِهِ، الثَّانِي قَطْعُ شَجَرٍ أَخْضَرَ غَيْرَ مُؤَّذٍ وَلَا مُسْتَثْنَى أَصَلُهُ فِيهِمَا نَبَتَ بِنَفْسِهِ أَوْ غُرِسَ لِيَبْقَى سَنَةً فَصَاعِداً وَفِيهِمَا الْقِيمَةُ فَيُهِمَا وَتُلْرَمُ الصَّغِيرَ وَتَسْقُطُ بِالْإِصْلَاحِ وَصَيْدُهُمَا مَيْتَةٌ وَكَذَا الْمُحْرِمُ وَفِي حَقَّ الْفَاعِلِ أَشَدُ.

الثَّانِي: طَوَافُ الْقُدُومِ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ خَارِجَ الْجِبْرِ عَلَى طَهَارَةٍ وَلَوْ زَائِلَ الْعَقْلِ أَوْ مُحْمُولاً أَوْ لَابِساً رَاكِباً غَصْباً وَهُوَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسُودِ نَدْباً جَاعِلَ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ حَتَّىٰ يُخْتِمَ بِهِ أُسْبُوعاً مُتَوَالِياً وَيَلْزَمُ دَمٌ لِتَفْرِيقِهِ أَوْ شَوْطٍ مِنْهُ عَالِياً غَيْرَ مَعْذُورٍ إِنْ لَمْ يَسْتَأَنِفُ وَلِنَقْصِ أَرْبَعَةٍ مِنْهُ فَصَاعِداً وَفِيمَا دُونَ ذَلِكَ عَنْ كُلَّ شَوْطٍ صَدَقَةٌ ثُمَّ رَكْعَتَانِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنْ نَسِيَ فَحَيْثُ ذَكَرَ قِيلَ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ، وَنُدِبَ الرَّمَلُ فِي الشَّلَاثَةِ الْأُولِ لَا بَعْدَهَا وَإِنْ تَرَكَ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ، وَنُدِبَ الرَّمَلُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُولِ لَا بَعْدَهَا وَإِنْ تَرَكَ فِيهَا وَالدَّعَاءُ فِي أَثْنَائِهِ وَالْتِمَاسُ الْأَرْكَانِ وَدُخُولُ زَمْزَمَ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَالإَطْلَاعُ عَلَى مَائِهِ وَالشَّرْبُ مِنْهُ وَالصَّعُودُ مِنْهُ إِلَى الصَّفَا مِنْ بَيْنِ وَالْمَطُوانَتَيْنِ وَاتَّقَاءُ الْكَلَامِ وَالْوَقْتِ الْمَكْرُوهِ.

الثَّالِثُ: السَّعْيُ وَهُوَ مِنَ الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَةِ شَوْطٌ ثُمَّ مِنْهَا إِلَيْهِ كَذَلِكَ أُسْبُوعاً مُتَوَالِياً وَحُكْمُهُ مَا مَرَّ فِي النَّقْصِ وَالتَّفْرِيقِ، وَنُدِبَ عَلَىٰ طَهَارَةٍ وَأَنْ يَلِيَ الطَّوَافَ وَيُشْتَرَطُ التَّرْتِيبُ وَإِلَّا فَدَمٌّ وَلِلرَّجُلِ صُعُودُ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالدُّعَاءُ فِيهِمَا وَالسَّعْيُ بَيْنَ الْمِيلَيْنِ.

الرَّابِعُ: الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَكُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ وَوَقْتُهُ مِنَ الزَّوَالِ فِي عَرَفَةَ الْنَ فَجْرِ النَّحْرِ فَإِنِ الْتَبَسَ تَحَرَّىٰ وَيَكْفِي الْمُرُورُ عَلَىٰ أَيْ صِفَةٍ كَانَ وَيُدخِّلُ فِي اللَّيْلِ مَنْ وَقَفَ فِي النَّهَارِ وَإِلَّا فَدَمٌ، وَلُدِبَ

الْقُرُّبُ مِنْ مَوَاقِفِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ وَهَمْعُ الْعَصْرَيْنِ فِيهَا وَعَصْرَيِ التَّرُّوِيَةِ وَعِشَاءَيُهِ ﴿ وَفَجْرَ عَرَفَةَ فِي مِنىً وَالْإِفَاضَةُ مِنْ بَيْنِ الْعَلَمَيْنِ.

الْخَامِسُ: الْمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ وَجَمْعُ الْعِشَاءَيْنِ فِيهَا وَالدَّفْعُ قَبَلَ الشُّرُوقِ.

السَّادِسُ: الْمُرُورُ بِالْمَشْعَرِ وَنُدِبَ الدُّعَاءُ.

السَّابِعُ: رَمْيُ هَرُو الْعَقَبَةِ بِسَبِعِ حَصَيَاتٍ مُرَتَبَةٍ مُبَاحَةٍ طَاهِرَةٍ عَيْرِ مُسْتَعْمَلَةٍ وَوَقْتُ أَدَائِهِ مِنْ فَجْرِ النَّحْرِ غَالِباً إلى فَجْرِ ثَانِيهِ وَعِنْدَ وَلَهِ مِنْ فَجْرِ النَّحْرِ غَالِباً إلى فَجْرِ ثَانِيهِ بَيْنَ الذَّبْحِ وَالتَّقْصِيرِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِ الزَّوَالِ فِي الثَّانِي إلى فَجْرِ ثَانِيهِ يَرْمِي الجِّمَارَ بِسَبْعِ وَالتَّقْصِيرِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِ الزَّوَالِ فِي الثَّانِي إلى فَجْرِ ثَانِيهِ يَرْمِي الجِّمَارَ بِسَبْعِ مَبْتَدِنا بِجَمْرَةِ الْخَيْفِ خَاتِها بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ثُمَّ فِي الثَّالِثِ كَذَلِكَ ثُمَّ لَهُ النَّقْرُ فَإِنْ طَلَعَ فَجُرُ الرَّابِعِ وَهُو غَيْرُ عَازِمٍ عَلَى السَّفَرِ لَزِمَ مِنْهُ إلى الْغُرُوبِ رَمْيٌ كَذَلِكَ، وَمَا فَاتَ قُضِيَ إلى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَيَلْزَمُ مَنْ الْمُؤْرُوبِ رَمْيٌ كَذَلِكَ، وَمَا فَاتَ قُضِيَ إلى آخِرِ أَيَّامِ التَشْرِيقِ وَيَلْزَمُ مَنْ

<sup>(</sup>١) في (أ) و (ب) هكذا: (وَعِشَايه)، لكنه في نسخةٍ مخطوطةٍ معتمدةٍ ثالثةٍ كها أثبتناه، قال والدي حفظه الله: وهو المحفوظ، ولا يستقيم المعنى إلا به.

وَتَصِحُ النّيَابَةُ فِيهِ لِلْعُذْرِ وَحُكُمُهُ مَا مَرَّ فِي النَّقْصِ وَتَفْرِيقِ الجِّمَارِ وَنُدِبَ عَلَىٰ طَهَارَةٍ وَبِالْيُمْنَىٰ وَرَاجِلاً وَالتَّكْبِيرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.

الثَّامِنُ الْمَبِيتُ بِمِنَى لَيْلَةَ ثَانِي النَّحْرِ وَثَالِثِهِ وَلَيْلَةَ الرَّابِعِ إِنْ دَخَلَ فِيهَا غَيْرَ عَازِمِ عَلَى السَّفَرِ وَفِي نَقْصِهِ أَوْ تَفْرِيقِهِ دَمٌ.

التَّاسِعُ: طَوَافُ الزَّيَارَةِ كَمَا مَرَّ بِلَا رَمَلٍ، وَوَقْتُ أَدَائِهِ مِنْ فَجُرِ النَّحْرِ إِلَىٰ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَمَنْ أَخَّرَهُ فَلَمٌّ وَإِنَّمَا يَحِلُّ الْوَطْءُ بَعْدَهُ وَيَقَعُ عَنْهُ طَوَافُ الْقُدُومِ إِنْ أُخَّرَ وَالْوَدَاعُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ وَمَنْ أَخَّرَ طَوَافَ الْقُدُومِ قَدَّمَهُ.

الْعَاشِرُ: طَوَافُ الْوَدَاعِ كَمَا مَرَّ بِلَا رَمَلٍ وَهُوَ عَلَىٰ غَيْرِ الْمَكِّيِّ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَمَنْ فَاتَ حَجُّهُ أَوْ فَسَدَ وَحُكْمُهُ مَا مَرَّ فِي النَّقُصِ وَالتَّفْرِيقِ وَيُعِيدُهُ مَنْ أَقَامَ بَعْدَهُ أَيَّاماً.

﴿ وَاللَّهُ وَيَجِبُ كُلُّ طَوَافٍ عَلَىٰ طَهَارَةٍ وَإِلَّا أَعَادَ مَنْ لَمْ يَلْحَقَّ بِأَهْلِهِ فَإِنْ لَجَقَ فَشَاةٌ إِلَّا الزَّيَارَةَ فَبَدَنَةٌ عَنِ الْكُبْرَىٰ وَشَاةٌ عَنِ الصُّغْرَىٰ

قِيْلَ ثُمَّ عَدْلُهُمَا مُرَتَّبًا وَيُعِيدُهُ إِنْ عَادَ فَتَسْقُطُ الْبَدَنَةُ إِنْ أَخَرَهَا وَيَلْزَمُ شَاةٌ وَالتَّعَرِّي كَالْأَصْغَرِ وَفِي طَهَارَةِ اللِّبَاسِ خِلَافٌ.

﴿ فَهُ لُ وَلَا يَفُوتُ الْحَجُّ إِلَّا بِفَوَاتِ الْإِحْرَامِ أَوِ الْوُقُوفِ وَيُجَبِّرُ مَا عَدَاهُمَا دَمٌ إِلَّا الزِّيَارَةَ فَيَجِبُ الْعَوْدُ لَهُ وَلِأَبْعَاضِهِ وَالْإِيصَاءُ بِنَلِكَ.

### بَابٌ وَالْعُمْرَةُ

إحْرَامٌ وَطَوَافٌ وَسَعِيٌ وَحَلَقٌ أَوْ تَقْصِيرٌ وَلَوْ أَصْلَعَ وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لَا تُكْرَهُ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَالتَّشْرِيقِ لِغَيْرِ الْمُتَمَيِّعِ وَالْقَارِنِ وَمِيقَاتُهَا الْحِلُّ لِلْمُكَيِّ وَإِلَّا فَكَالْحَجِّ وَتَفْسُدُ بِالْوَطْءِ قَبْلَ السَّعِي فَيلُزَمُ مَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

### بَابٌ وَالْـمُتَمَتِّعُ

مَنْ يُوِيْدُ الانْتِفَاعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِمَا لَا يَجِلُّ لِلْمُحْرِمِ الانْتِفَاعُ بِهِ وَشُرُوطُهُ أَنْ يَنْوِيَهُ وَأَنْ لَا يَكُونَ مِيقَاتُهُ دَارَهُ وَأَنْ يُحْرِمَ لَهُ مِنَ الْمِيقَاتِ أَوْ قَبْلِهِ وَفِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَأَنْ يَجْمَعَ حَجَّهُ وَعُمْرَتَهُ سَفَرٌ وَعَامٌ وَاحِدٌ.

﴿ فَصَلُ ﴾ وَيَفْعَلُ مَا مَرَّ إِلَّا أَنَّهُ يُقَدِّمُ الْعُمْرَةَ فَيَقْطَعُ التَّلْبِيةَ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ وَيَتَحَلِّلُ عَقِيبَ السَّعْيِ ثُمَّ يُحْرِمُ لِلْحَجِّ مِنْ أَيِّ مَكَّةَ وَلَيْسَ شَرْطاً ثُمَّ يَسْتَكْمِلُ الْمَنَاسِكَ مُؤَخِّراً لِطَوَافِ الْقُدُومِ وَيَلْزَمُهُ الْهَدْيُ بَدَنَةٌ عَنْ عَشَرَةٍ وَبَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ مُفْتَرضِينَ وَإِنِ اخْتَلَفَ وَشَاةٌ عَنْ وَاحِدٍ فَيَضْمَنُهُ إِلَىٰ مَحِلِّهِ وَلَا يَنْتَفِعُ قَبَّلِ النَّحْرِ بِهِ غَالِباً وَلَا بِفَوَائِدِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِمَا خَشِيَ فَسَادَهُ إِنْ لَمْ يَبْتَعُ وَمَا فَاتَ أَبْدَلُهُ فَإِنْ فَرَّطَ فَالْمِثُلُ وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ فَإِنْ عَادَ خُيِّرَ وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلَةِ الْأَفْضَل إِنْ نَحَرَ الْأَدُونَ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ فَإِنْ فَاتَتْ فَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَلِمَنْ خَشِيَ تَعَذُّرَهَا وَالْهَدِّي تَقْدِيمُهَا مُنْذُ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ سَبْعَةٍ بَعْدَ التَّشْرِيقِ فِي غَيْرِ مَكَّةَ وَيَتَعَيَّنُ الْحَدْيُ بِفَوَاتِ الثَّلَاثِ وَبإمْكَانِهِ فِيهَا لَا بَعُدَهَا إِلَّا فِي أَيَّامِ النَّحُرِ.

## بَابٌ وَالْقَارِنُ

مَنْ يَجْمَعُ بِنِيَّةِ إِحْرَامِهِ حَجَّةً وَعُمْرَةً مَعاً وَشَرْطُهُ أَنْ لَا يَكُونَ مِيقَاتُهُ دَارَهُ وَسَوْقُ بَدَنَةٍ وَلُدِبَ فِيهَا وَفِي كُلِّ هَدْيٍ التَّقْلِيدُ وَالْإِيقَافُ وَالتَّجْلِيلُ وَيَتْبَعُهَا وَإِشْعَارُ الْبَدَنَةِ فَقَطْ.

﴿ فَعَنُ ﴾ وَيَفْعَلُ مَا مَرَّ إِلَّا أَنَّهُ يُقَدِّمُ الْعُمْرَةَ إِلَّا الْحِلَّ وَيَتَثَنَّى مَا لَزِمَهُ مِنَ الدِّمَاءِ وَنَحْوِهَا قَبَلَ سَعْيِهَا.

﴿ فَصْلُ ﴾ وَلَا يَجُوزُ لِلْآفَاقِيِّ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ مُجَاوَزَةُ الْمِيقَاتِ إِلَى الْحَرَمِ إِلَّا بِإِ بِإِحْرَامٍ غَالِباً فَإِنْ فَعَلَ لَزِمَ دَمٌ وَلَوْ عَادَ إِنْ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ أَوْ عَادَ مِنَ الْحَرَمِ فَإِنْ فَاتَهُ عَامَهُ قَضَاهُ وَلَا يُدَاخِلُ غَيْرَهُ.

﴿ أَصْلُ ﴾ وَيَفْعَلُ الرَّفِيقُ فِيمَنُ زَالَ عَقْلُهُ وَعَرَفَ نِيَّتُهُ جَمِيعَ مَا مَرَّ مِنْ فِعْلٍ وَتَرْكٍ فَيَبْنِي إِنْ أَفَاقَ وَإِنْ مَاتَ مُحُرِماً بَقِيَ حُكْمُهُ فَإِنْ كَانَ قَدَّ أَحْرَمَ وَجَهِلَ نِيَّتُهُ فَكَنَاسِي مَا أَحْرَمَ لَهُ وَمَنْ حَاضَتْ أَخَرَتْ كُلَّ طَوَافٍ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهَا إلَّا الْوَدَاعُ وَتَنْوِي الْمُتَمَتَّعَةُ وَالْقَارِنَةُ رَفْضَ الْحُمْرَةِ إِلَىٰ بَعْدِ التَّشْرِيقِ وَعَلَيْهِمَا دَمُ الرَّفْضِ.

﴿ وَ اللَّهُ وَلَا يُفْسِدُ الْإِحْرَامَ إِلَّا الْوَطْءُ فِي أَيِّ فَرْجٍ عَلَى أَيَّ صِفَةٍ وَقَعَ قَبَل التَّحَلُّل بِرَمْي خَرْةِ الْعَقَبَةِ أَوْ بِمُضِيٍّ وَقَتِهِ أَدَاءً وَقَضَاءً أَوْ يَمُضِيًّ وَقَتِه أَدَاءً وَقَضَاءً مَا أَفْسَدَ نَحْوِهِمَا فَيَلْزَمُ الْإِثْمَامُ كَالصَّحِيحِ وَبَدَنَةٌ ثُمَّ عَدْلُهَا مُرتَبًا وَقَضَاءُ مَا أَفْسَدَ وَلَوْ نَفْلاً وَمَا لَا يَتِمُ قَضَاءُ زَوْجَةٍ أَكْرِهَتُ فَفَعَلَتُ إِلَّا بِهِ وَبَدَنَتُهَا وَيَعْتَ إِلَّا بِهِ وَبَدَنتُهَا وَيَعْتَرُقَانِ حَيْثُ أَفْسَدَا حَتَّى يُجِلًا.

﴿ وَمَنْ أَحْصَرَهُ عَنِ السَّعْيِ فِي الْعُمْرَةِ أَوِ الْوَقُوفِ فِي الْحَجُّ حَبْسٌ أَوْ مَرَضٌ مَنْ يَتَعَيَّنُ حَبْسٌ أَوْ مَرَضٌ مَنْ يَتَعَيَّنُ أَوْ مَرَضٌ مَنْ يَتَعَيَّنُ أَوْ خَرْمٍ أَوْ مَرَضٌ مَنْ يَتَعَيَّنُ أَوْ خَبُرُهُ أَوْ خَبُدُهُ عِلَةٍ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ فَيَحِلُّ بَعْدَهُ فَإِنِ انْكَشَفَ حِلُّهُ قَبَلَ لِيَحْرِهِ وَقُتاً مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ فِي عَلِهِ فَيَحِلُّ بَعْدَهُ فَإِنِ انْكَشَفَ حِلُّهُ قَبَلَ الْحَرِهِ وَقُتاً مِنْ أَلَيْهُ الْفِدْيَةُ وَبَقِي مُحْرِماً حَتَىٰ يَتَحَلَّلَ فَإِنْ زَالَ عُذْرُهُ قَبَلَ الْحِلِّ فَيَالَ الْمُؤْوفِ فَي الْعُمْرةِ وَ أَوْ اللَّهُ بِغَيْرٍ مُحْجِفٍ وَيَنْتَفِعُ بِالْهَدِي إِنْ أَذْرَكَهُ فِي الْعُمْرةِ مُطْلَقاً وَفِي الْحَجِّ إِنْ أَذْرَكَ الْوُقُوفَ فَ الْمُحَبِّ إِنْ أَذْرَكَ الْوُقُوفَ فَى الْمُحْرةِ مُطْلَقاً وَفِي الْحَجِّ إِنْ أَذْرَكَ الْوُقُوفَ فَى الْمُعْرةِ وَالْمَامُ اللّهِ الْمُولَةِ مُنْ الْمُحْرةِ الْمُولِي إِنْ أَذْرَكَ الْوُقُوفِ فِي الْمُعْرَةِ مُطْلَقاً وَفِي الْحَجْرةِ إِنْ أَذُرَكَ الْوُقُوفِ فَى الْمُعْرةِ وَقُولَ فَي الْمُحْرةِ وَالْمُولُونَ الْمُؤْوفَ فَى الْمُحْرةِ وَالْمُولَةِ الْمُعْمَرةِ وَلَهُ الْمُؤْمُ فِي الْمُعْرَةِ مُولَالًا وَفِي الْمُحْرِقِ عَلْمُ الْمُؤْمُ الْعُمْرةِ وَالْمُولَةِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُولُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِ فَلَا عُمْرة وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمِؤْمُ الْمُؤْمُ ا

<sup>(</sup>١) في (ب) وَالْوُقُوفِ، بدون التخيير.

<sup>(</sup>٢) في (ب) وَالْوُقُونِ، بدون التخيير.

وَإِلَّا تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ وَنَحَرَهُ وَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامٌ كَالْمُتَمَتِّعِ وَعَلَى الْمُحْصَرِ الْقَضَاءُ وَلَا عُمْرَةَ مَعَهُ.

﴿ فَعَلُ ﴾ وَمَنْ لَزِمَهُ الْحَجُّ لَزِمَهُ الْإِيصَاءُ بِهِ فَيقَعُ عَنْهُ وَإِلَّا فَلا، وَإِنَّمَا يَنْفُذُ مِنَ الثُّلُثِ إِلَّا أَنْ يَجْهَلَ الْوَصِيُّ زِيَادَةَ الْمُعَيَّنِ فَكُلُّهُ وَإِنْ عَلِمَ الْأَجِيرُ، وَإِذَا عَيَّنَ زَمَاناً أَوْ مَكَاناً أَوْ نَوْعاً أَوْ مَالاً أَوْ شَخْصاً تَعَيَّنَ وَإِنِ اخْتَلَفَ حُكُمُ الْمُخَالَفَةِ وَإِلَّا فَالْإِفْرَادُ وَمِنَ الْوَطَنِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ وَفِي الْبَقِيَّةِ حَسْبَ الْإِمْكَانِ.

﴿ وَ اللّهُ وَإِنَّمَا يُسْتَأْجَرُ مُكَلَّفٌ عَدْلٌ لَمْ يَتَضَيَّقُ عَلَيْهِ حَجٌّ فِي وَقَتٍ يُمْكِنُهُ أَدَاءُ مَا عُيِّنَ فَيَسْتَكْمِلُ الْأُجْرَةَ بِالْإِحْرَامِ وَالْوُقُوفِ وَطَوَافِ الزَّيَارَةِ وَبَعْضَهَا بِالْبَعْضِ وَتَسْقُطُ جَيِعاً بِمُخَالَفَةِ الْوَصِيِّ وَإِنْ طَابَقَ الْمُوصِي وَبِتَرْكِ الثَّلائَةِ وَبَعْضُها بِتَرَّكِ الْبَعْضِ وَلَا شَيْءَ فِي الْمُقَدَّمَاتِ اللَّهُ لِينَ ثُو اللَّهُ لَلْعُذْرِ وَلَوْ لِيَعْدِ عَامِهِ إِنْ لَمْ الْعِنَى وَمَالَزِمَهُ مِنَ الدَّمَاءِ فَعَلَيْهِ إِلَّا دَمَ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُع.

﴿ **فَصَلُ**﴾ وَأَفْضَلُ الحُبِّجُ الْإِفْرَادُ مَعَ عُمْرَةٍ بَعْدَ التَّشُرِيقِ ثُمَّ الْقِرَانُ ثُمَّ الْعَكْسُ.

﴿ فَصُلُ ﴾ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ لَزِمَهُ لِأَحَدِ النُّسُكَيْنِ فَيُؤَدِّي مَا عَيْنَ وَإِلَّا فَمَا شَاءَ وَيَرْكُ لِلْعَجْزِ فَيَلْرَمُ دَمُ وَبِأَنْ يُهْدِي شَخْصاً حَجَّ بِهِ أَوِ اعْتَمَرَ إِنْ أَطَاعَهُ وَمَانَهُ وُجُوباً وَإِلَّا فَلَا وَبِأَنْ يُهْدِي شَخْصاً حَجَّ بِهِ أَوِ اعْتَمَرَ إِنْ أَطَاعَهُ وَمَانَهُ وُجُوباً وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ وَبِعَيْدِهِ أَوْ فَرَسِهِ شَرَى بِشَمَنِهِ هَدَايَا وَصَرَ فَهَا مِنْ ثَمَّ حَيْثُ نَوَى وَبِذَيْحٍ نَفْسِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ ذَبَحَ كَبُشا هُنَالِكَ لَا مَنْ لَهُ بَيْعُهُ فَكَمَا وَبِذَيْحٍ نَفْسِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ مُكَاتَبِهِ ذَبَحَ كَبُشا هُنَالِكَ لَا مَنْ لَهُ بَيْعُهُ فَكَمَا مَرَّ وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ صَرَفَ ثُلُشهُ فِي الْقُرَبِ لَا هَدَايَا فَفِي هَرَاقِ دَيْناً وَكَذَا الْمِلْكُ خِلَافَ مَ هَذَايَا الْبَيْتِ وَالْمَالُ لِلْمَنْقُولِ وَغَيْرِهِ وَلُو دَيْناً وَكَذَا الْمِلْكُ خِلَافَ مِ إِللّٰهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ لَهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

﴿ لَهُ مُلُ ﴾ وَوَقَّتُ دَمِ الْقِرَانِ وَالنَّمَتُّعِ وَالْإِحْصَارِ وَالْإِفْسَادِ وَالنَّطَوُّعِ فِي الْحُرَجُ أَيَّامُ النَّحْرِ اخْتِيَاراً وَبَعْدَهَا اضْطِرَاراً فَيَلْزَمُ دَمُ التَّاخِيْرِ وَلَا تَوْقِيتَ لِمَا عَدَاهَا وَاخْتِيَارِيُّ مَكَانِهَا مِنىً وَمَكَانِ دَمِ الْعُمْرَةِ مَكَةُ وَاضْطِرَارِيُّهُمَا الْحَرَمُ وَهُوَ مَكَانُ مَا سِوَاهُمَا إلَّا الصَّوْمَ وَدَمَ مَثْنُ الْأَزْهَارِ -٨٣

السَّعْيِ فَحَيْثُ شَاءَ وَجَيِعُ الدَّمَاءِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمَصْرِفُهَا الْفُقَرَاءُ كَالزَّكَاةِ إِلَّا دَمَ الْقِرَانِ وَالتَّمَتُّعِ وَالتَّطَوُّعِ فَمَنْ شَاءَ وَلَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا وَلَا تُصْرَفُ إِلَّا بَعْدَ الذَّبْحِ وَلِلْمَصْرِفِ فِيهَا كُلُّ تَصَرُّفٍ.

# كِتَابُالبِّكَاحِ

﴿ أَصْلَ ﴾ يَجِبُ عَلَى مَنْ يَعْصِي لِتَرْكِهِ وَيَحُرُمُ عَلَى الْفَاجِزِ عَنِ الْوَطْءِ مَنْ تَعْصِي لِتَرْكِهِ وَيَخُرُمُ عَلَى الْفَدَرَةِ وَيَنْعَقِدُ الْوَطْءِ مَنْ تَقْسِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَيَنْعَقِدُ مَعَ الْإِثْمِ وَيُنْدَبُ وَيُكْرَهُ مَا بَيْنَهُمَا وَيُبَاحُ مَا عَدَا ذَلِكَ، وَتَحُرُمُ الْجِطْبَةُ عَلَىٰ خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ بَعْدَ التَّرَاضِي وَفِي الْعِدَّةِ إِلَّا التَّعْرِيضَ فِي الْمَبْنُوتَةِ وَلَيْ خِطْبَةُ وَالْوَلِيْمَةُ وَإِشَاعَتُهُ بِالطُّبُولِ وَنُدِبَ عَقْدُهُ فِي الْمَشَجِدِ وَالنَّشَارُ وَانْتِهَائِهُ وَالْوَلِيْمَةُ وَإِشَاعَتُهُ بِالطُّبُولِ لَا لَتَدْفِيفُ الْمُثَلَّثُ وَالْغِنَاءُ.

﴿ أَصُولُهُ وَنِسَاؤُهُمْ عَلَىٰ الْمَرْءِ أَصُولُهُ وَفُصُولُهُ وَنِسَاؤُهُمْ وَفُصُولُ اللَّهُ وَأَصُولُ مَنْ عَقَدَ بِهَا لَا أَقْرَبِ أَصُولُهُ وَأَصُولُ مَنْ عَقَدَ بِهَا لَا أَقْرَبِ أَصُولُهُ وَأَصُولُ مَنْ عَقَدَ بِهَا لَا فُصُوهُا وَلَا هُمَا مِنَ الْمَمْلُوكَةِ إلَّا بَعْدَ وَطْءٍ أَوْ لَمْسٍ لِشَهْوَةٍ وَلَوْ بِحَائِلٍ أَوْ فَصُوهُا وَلَا هُمَا مِنَ الْمَمْلُوكَةِ إلَّا بَعْدَ وَطْءٍ أَوْ لَمْسٍ لِشَهْوَةٍ وَلَوْ بِحَائِلٍ أَوْ نَظْرٍ مُبَاشِرٍ وَلَوْ خَلْفَ صَقِيلٍ لَا فِي مِرْآةٍ، وَالرَّضَاعُ فِي ذَلِكَ كَالنَّسَبِ غَالِبًا وَالْمُخَالِفَةُ فِي الْمِلَّةِ وَالْمُرْتَدَّةُ وَالْمُحْصَنَةُ وَالْمُلاعَنَةُ وَالْمُثَلَّثَةُ قَبْلَ التَّحْلِيلِ الصَّحِيحِ وَالْمُعْتَدَةُ وَالْمُحْرَمَةُ وَالْمُلَاعَنَةُ وَالْمُلْتَبِسَاتُ بِالْمُحَرَّمِ

مُنْحَصِرَ اتٍ وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ وَالْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ وَإِنْ رَضِيَتْ وَلِحُرٍّ إِلَّا لِعَنتِ لَمْ يَتَمَكَّنُ مِنْ حُرَّةٍ وَامْرَأَةُ مَفْقُودٍ أَوْ غَرِيقٍ قَبْلَ صِحَّةِ رِدَّتِهِ أَوْ طَلَاقِهِ أَوْ مَوْتِهِ أَوْ مُضِيٍّ عُمْرِهِ الطَّبِيعِيِّ وَالْعِدَّةِ وَيَصِحُّ بَعْدَهَا فَإِنْ عَادَ فَقَدْ نَفَذَ في الْأُولَيْيْنِ لَا الْأُخْرَيْيْنِ فَيَبْطُلُ وَتَسْتَبْرِئُ لَهُ فَإِنْ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ اعْتَدَّتْ مِنْهُ أَيْضًا وَلَهُ الرَّجْعَةُ فِيهِمَا لَا الْوَطَّءُ فِي الْأُولَىٰ وَلَا حَقَّ لِهَا فِيهَا وَلَا يَتَدَاخَلَانِ، وَيَتَحُرُمُ الْجُمْعُ بَيْنَ مَنْ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَراً حَرُمَ عَلَى الْآخَر مِنَ الطَّرَفَيْنِ فَإِنْ جَمَعَهُمَا عَقَّدٌ حُرَّتَيْنِ أَوَّ أَمَتَيْنِ بَطَلَ كَخَمْس حَرَائِرَ أَوْ إِمَاءٍ لَا مَنۡ يَكِلُّ وَيَحۡرُمُ فَيَصِحُّ مَنۡ يَكِلُّ، وَكُلُّ وَطْءٍ لَا يَسۡتَنِدُ إِلَىٰ نِكَاحٍ أَوۡ مِلْكٍ صَحِيح أَو فَاسِدٍ لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ.

﴿ أَصْلُ ﴾ وَوَلِينُهُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ الْمُكَلَّفُ الْحُرُ ‹ مِنْ عَصَبَةِ النَّسَبِ ثُمَّ السَّبَهُ ثُمَّ عَصَبَتُهُ كَذَلِكَ ثُمَّ النَّسَبِ ثُمَّ السَّبَهُ ثُمَّ عَصَبَتُهُ كَذَلِكَ ثُمَّ الْوَصِيُّ بِهِ فِي الْوَصِيُّ بِهِ فِي الْمَعَيَّنِ فِي الصَّغِيرَةِ ثُمَّ الْإِمَامُ وَالْحَاكِمُ قِيلَ ثُمَّ الْوَصِيُّ بِهِ فِي الْكَبِيرَةِ ثُمَّ أُوكِي وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ دَرَجَةٍ إِلَّا الْمُلَّاكَ وَمَتَى نَفَتْهُمُ الْكَبِيرَةِ ثُمَّ تُوكُلُ وَيَكْفِي وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ دَرَجَةٍ إِلَّا الْمُلَّاكَ وَمَتَى نَفَتْهُمُ

<sup>(</sup>١) في (أ) زيادة لفظة: (الذَّكَر) هنا.

غَرِيبَةٌ حُلِّفَتِ احْتِيَاطاً وَتَنْتَقِلُ مِنْ كُلِّ إِلَىٰ مَنْ يَلِيهِ فَوْراً بِكُفْرِهِ وَجُنُونِهِ وَغَيْبَتِهِ مُنْقَطِعَةً وَتَعَذُّرِ مُوَاصَلَتِهِ وَخَفَاءِ مَكَانِهِ وَبِأَدْنَىٰ عَضْلٍ فِي الْمُكَلَّفَةِ الْحُرَّةِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِ.

﴿ لَصْلُ ﴾ وَشُرُوطُهُ أَرْبَعَةٌ، الْأَوَّلُ: عَقْدٌ مِنْ وَلِيٍّ مُرْشِدٍ ذَكَر حَلَالٍ عَلَىٰ مِلَّتِهَا بِلَفْظِ تَمُلِيكِ حَسَبَ الْعُرُفِ لِجَمِيعِهَا أَوْ بُضُعِهَا أَوْ إِجَازَتُهُ قِيلَ وَلَوْ عَقْدَهَا أَوْ عَقْدَ صَغِير مُمِّز أَوْ مِنْ نَائِبِهِ غَيْرَهَا وَقَبُولٌ مِثْلُهُ مِنْ مِثْلِهِ فِي الْمَجْلِسِ قَبَلَ الْإِعْرَاضِ وَيَصِحَّانِ بِالرِّسَالَةِ وَالْكِتَابَةِ وَمِنَ الْمُصْمَتِ وَالْأَخْرَس بِالْإِشَارَةِ وَاتِّحَادُ مُتَوَلِّيهِمَا مُضِيْفاً فِي اللَّفْظَيْن وَإِلَّا لَزِمَهُ أَوْ بَطَلَ، وَيُفْسِدُهُ الشِّغَارُ وَالتَّوْقِيتُ قِيلَ بِغَيْرِ الْمَوْتِ وَاسْتِثْنَاءُ الْبُضْعِ وَالْمُشَاعِ وَشَرْطٌ مُسْتَقْبَلٌ وَيَلْغُو شَرْطُ خِلافِ مُوجَبِهِ غَالِبًا، الثَّانِي: إشْهَادُ عَدْلَيْنِ وَلَوْ أَعْمَيْيْنِ أَوْ عَبْدَيْهِمَا أَوْ رَجُل وَامْرَأَتَيْنِ وَعَلَىٰ الْعَدُلِ التَّتَّمِيمُ حَيْثُ لَا غَيْرُهُ وَعَلَىٰ الْفَاسِق رَفْعُ التَّغْرِيرِ وَتُقَامُ عِنْدَ الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ وَفِي الْمَوْقُوفِ عِنْدَ الْعَقْدِ، الثَّالِثُ: رِضَاءُ الْمُكَلَّفَةِ نَافِذاً الثَّيِّبُ بِالنُّطُقِ بِمَاضٍ أَوْ فِي حُكْمِهِ وَالْبِكُرُ بِتَرْكِهَا حَالَ الْعِلْمُ بِالْعَقْدِ مَا تُعْرَفُ بِهِ الْكَرَاهَةُ مِنْ لَطُمْ وَغَيْرِهِ وَإِنِ امْتَنَعَتُ
قَبَلَ الْعَقْدِ أَوْ تَشَيَّبَتُ إِلَّا بِوَطْءٍ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ أَوْ خَلَطٍ أَوْ زِننَ مُتَكَرِّرَيْنِ، الرَّابِعُ: تَعْيِينُهَا بِإِشَارَةٍ أَوْ وَصُفٍ أَوْ لَقَبٍ أَوْ بِنْتِي وَلَا غَيْرُهَا أَوِ الْمُتَوَاطَإِ عَلَيْهَا وَلَوْ حَمْلاً فَإِنْ تَنَافَى التَّعْرِيفَانِ حُكِمَ بِالْأَقْوَىٰ.

﴿ اَصْلُ ﴿ وَيَصِحُّ مَوْقُوفاً حَقِيقَةً وَجَازاً وَتُخَيِّرُ الصَّغِيرَةُ مُضَيَّقاً مَتَى بَلَغَتُ وَعَلِمَتْهُ وَالْعَقْدَ وَتَجَدُّدَ الْحِيَارِ إِلَّا مَنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا كُفُواً لَا يُعَافُ وَكَذَلِكَ الصَّغِيرُ فِي الْأَصَحِّ وَيُصَدَّقُ مُدَّعِي الْبُلُوغِ بَالإِحْتِلامِ فَقَطْ خُتَمَلاً.

﴿ لَهُ مُ مَنَى اتَّفَقَ عَقَٰ مَا وَلِيَّيْنِ مَا أَذُونَيْنِ مُسْتَوِيَيْنِ لِشَخْصَيْنِ فِي وَقَتٍ وَاحِدٍ أَوُ أَشْكَلَ بَطَلَا مُطْلَقاً وَكَذَا إِنْ عُلِمَ الثَّانِي ثُمَّ الْتَبَسَ إلَّا لِإِقْرَارِهَا بِسَبْقِ أَحَدِهِمَا أَوْ دُخُولٍ بِرِضَاهَا.

﴿ فَهُنُ ﴾ وَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِلْعَقْدِ لَا شَرَطٌ وَإِنَّمَا يُمْهَرُ مَالٌ أَوْ مَنْفَعَةٌ فِي حُكْمِهِ وَلَوْ عِتْقَهَا مِثَا يُسَاوِيْ عَشْرَ قِفَالٍ خَالِصَةٍ لَا دُونَهَا فَفَاسِدَةٌ

فَتُكَمَّلُ عَشْراً وَتُنتَضَفُ كَمَا سَيَأْتِي، وَلَهَا فِيهِ كُلُّ تَصَرُّفٍ وَلَوُ قَبَلَ الْقَبْضِ وَالدُّخُولِ وَالْإِبْرَاءُ مِنَ الْمُسَمَّىٰ مُطْلَقاً وَمِنْ غَيْرِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَالدُّخُولِ ثُمَّ إِنْ طَلَق قَبْلَهُ لَزِمَهَا مِثْلُ نِصْفِ الْمُسَمَّىٰ وَنَحُو ذَلِكَ وَفِي الدُّخُولِ ثُمَّ إِنْ طَلَق قَبْلَهُ لَزِمَهَا مِثْلُ نِصْفِ الْمُسَمَّىٰ وَنَحُو ذَلِكَ وَفِي رَدِّهِ بِالرُّوْيَةِ وَالْعَيْبِ الْيَسِيرِ خِلَافٌ، وَإِذَا تَعَذَّرَ أَوِ اسْتُحِقَّ فَقِيمَتُهُ مَنْهُعَةً كَانَ أَوْ عَيْنًا.

﴿ أَهُ اللَّهُ وَمَنُ سَمَّىٰ مَهُراً تَسْمِيةً صَحِيحةً أَوْ فِي حُكْمِهَا لَزِمَهُ كَامِلاً بِمَوْتِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا بِأَيِّ سَبَبٍ وَبِدُخُولٍ أَوْ خَلُوةٍ إلا مَعَ مَانِعِ كَامِلاً بِمَوْتِهِمَا أَوْ فِيهَا مُطْلَقاً أَوْ فِيهِ يَزُولُ وَنِصْفُهُ شَرْعِيٍّ كَمَسْجِدٍ أَوْ عَقْلِيٍّ فِيهِمَا أَوْ فِيهَا مُطْلَقاً أَوْ فِيهِ يَزُولُ وَنِصْفُهُ فَقَطُ بِطَلَاقٍ أَوْ فَاسِخٍ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ جِهَتِهِ فَقَطُ لَا مِنْ جِهَتِهِمَا أَوْ جَهَتِهَا فَقَطُ مَهْرَ مِثْلِهَا فِي صِفَاتِهَا مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا ثُمَّ أُمِّهَا ثُمَّ بَاطِلَةً لَزِمَهُ بِالْوَطْءِ فَقَطْ مَهْرُ مِثْلِهَا فِي صِفَاتِهَا مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا ثُمَّ أُمِّهَا ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا شَيْءَ بِالْمَوْتِ إلَّا لَلْكُونَ وَلا شَيْءَ بِالْمَوْتِ إلَّا لَلْمَا وَلا شَيْءَ بِالْمَوْتِ إلَّا لَلْمُتَعَةً وَلَا شَيْءَ بِالْمَوْتِ إلَّا لَلْمَا اللَّهُ وَلا شَيْءَ بِالْمَوْتِ إلَّا لَلْمَا اللَّهُ الْمَيْعَةُ وَلَا شَيْءَ بِالْمَوْتِ إلَّا لَلْمَا اللَّهُ الْمَعْمَا أَوْ الْمِيرَاثَ وَلَا بَالْفَسْخِ مُطْلَقاً.

﴿ فَصْلَ ﴾ وَتَسْتَحِقُّ كُلُّ مَا ذُكِرَ فِي الْعَقْدِ وَلَوْ لِغَيْرِهَا أَوْ بَعْدَهُ لَمَا وَيَكْفِي فِي الْمِرَازِ ذِكْرُ الْقَدْرِ وَالنَّاحِيَةِ وَفِي غَيْرِهَا الْجِنْسُ فَيَلْزَمُ الْوَسَطُ وَمَا سُمِّيَ بِتَخْيِيرِ تَعَيَّنَ الْأَقْرَبُ إِلَىٰ مَهْرِ الْمِثْلِ غَالِباً وَبِجَمْعِ تَعَيَّنَ وَإِنْ تَعَدَّىٰ مَهُرَ الْمِثْل وَمِنْ مَرِيضٍ لَمْ يَتَمَكَّنْ بِدُونِهِ فَإِنْ بَطَلَ أَوْ بَعْضُهُ وَلَـوُ غَرَضاً وُفِّيَتُ مَهْرَ الْمِثُلِ كَصَغِيرَةٍ سَمَّى لَهَا غَيْرُ أَبِيهَا دُونَهُ أَوْ كَبِيرَةٍ بدُونِ رِضَاهَا وَلَوْ أَبُوهَا أَوْ بدُونِ مَا رَضِيَتْ بِهِ أَوْ لِغَيْرِ مَنْ أَذِنَتْ لَـهُ بالنَّقْصِ لَهُ مَعَ الْوَطَّءِ فِي الْكُلِّ، قِيلَ وَالنِّكَاحُ فِيهَا مَوْقُوفٌ لَا يَنْفُذُ إلَّا بِإِجَازَةِ الْعَقْدِ غَيْرَ مَشْرُوطٍ بِكُوْنِ الْمَهْرِ كَذَا وَكَالشَّرْطِ أَجَزْنَا الْعَقْدَ لَا الْمَهْرَ وَكَالْإِجَازَةِ التَّمْكِينُ بَعْدَ الْعِلْمِ.

﴿ أَصْلُ ﴾ وَلَهَا الإِمْتِنَاءُ قَبَلَ الدُّخُولِ بِرِضَاءِ الْكَبِيرَةِ وَوَلِيٍّ مَالِ الصَّغِيرَةِ حَتَّى يُسَمَّمَ مَا لَمُ يُوَجَّلُ وَمَا سَمَّاهُ الصَّغِيرَةِ حَتَّى يُسَمَّيَ ثُمَّ حَتَّى يُسَلَّمَ لَا الزَّيَادَةَ إلَّا بِجِنَايَتِهِ أَوْ تَعَلَّبِهِ فَإِنَّ وَطِئَ قَبَلَهُ الْمُصْدَقَةَ جَهْلاً لَزِمَهُ مَهْرُهَا وَلَا حَدَّ وَلَا نَسَبَ وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ وَتُخَيَّرُ المُصْدَقَةَ جَهْلاً لَزِمَهُ مَهْرُهَا وَلَا حَدَّ وَلَا نَسَبَ وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ وَتُخَيَّرُ

بِيْنَ عَيْنَيْهِمَا وَقِيمَتِهِمَا وَمَهْرِ الْمِثْلِ ثُمَّ إِنْ طَلَقَ قَبْلَ الدُّخُولِ عَادَتْ لَهُ أَنْصَافُهَا فَيَعْتَقُ الْوَلَدُ وَيَسْعَىٰ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ لِهَا.

﴿ وَ اللَّهُ عَنَادِ لَا بِغَيْرِهِ أَوْ عَلَى الزَّوْجَةِ صَالِحَةً بِالْمُعْتَادِ لَا بِغَيْرِهِ أَوْ غَيْرَهَا كَارِهَةً فَكُلُّ الدِّيَةِ إِنْ سَلِسَ الْبَوْلُ وَإِلَّا فَثُلُثُهَا مَعَ الْمَهْرِ لَمَا وَلِلْمَغُلُوطِ مِهَا وَنِصْفُهُ لِغَيْرِهِمَا مُكْرَهَةً بِكُراً بِالْمُعْتَادِ وَبِغَيْرِهِ كُلُهُ.

﴿ وَيَتَرَادَانِ عَلَى التَّرَاخِي بِالنَّرَاضِي وَإِلَّا فَبِالْحَاكِمِ قَبْلَ الرَّرَاضِي وَإِلَّا فَبِالْحَاكِمِ قَبْلَ الرَّضَى بِالجُّنُونِ وَالجُنَامِ وَالْبَرَصِ وَإِنْ عَمَّهُمَا وَبِالرُقَّ وَعَدَمِ الْكَفَاءَةِ وَيَرُدُّهُ بِالْجَبِّ وَالْحَصِي وَالسَّلُ وَإِنْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ لَا بَعْدَ الدُّخُولِ إلَّا الثَّلاثَةَ الْأُولَ وَلَا يُرْجَعُ بِالْمَهْرِ إلَّا الثَّلاثَةَ الْأُولَ وَلَا يُرْجَعُ بِاللَّهَ شَمْسِيَةً اللَّهُ وَلِيَّ مُدَلِّسٍ فَقَطْ م بِالله وَيُفْسَخُ الْعِنِينُ بَعْدَ إمْهَالِهِ سَنَةً شَمْسِيَةً عَيْرَ أَيَّامِ الْعُذْرِ.

﴿ فَهُ مُنَ ﴾ وَالْكَفَاءَةُ فِي الدِّينِ تَرْكُ الجِّهَارِ بِالْفِسْقِ وَيَلْحَقُ الصَّغِيرُ بِأَبِيهِ فِيهِ وَفِي النَّسَبِ مَعْرُوفٌ وَتُغْتَفَرُ بِرِضَاءِ الْأَعْلَىٰ وَالْوَلِيِّ قِيلَ إلَّا الْفَاطِمِيَّةَ وَيَجِبُ تَطَلِيقُ مَنْ فَسَقَتْ بِالزَّنَىٰ فَقَطُ مَا أَمُ تَتُبُ.

﴿ فَعَنُ ﴾ وَبَاطِلُهُ مَا لَمْ يَصِحَ إِخْمَاعاً أَوْ فِي مَذْهَبِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا عَالِماً وَيَلْزَمُ فِيهِ بِالْوَطْءِ فَقَطْ مَعَ الجُهْلِ الْأَقُلُ مِنَ الْمُسَمَّىٰ وَمَهْرِ الْمِثْلِ عَالِماً وَيَلْحَقُ النَّسَبُ بَالْجَاهِلِ وَإِنْ عَلِمَتْ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا مَهْرَ، وَفَاسِدُهُ مَا خَالَفَ مَذْهَبَهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا جَاهِلَيْنِ وَلَمْ يَخْرِقِ الْإِخْمَاعَ وَهُوَ كَالَّفَ مَذْهَبَهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا جَاهِلَيْنِ وَلَمْ يَخْرِقِ الْإِخْمَاعَ وَهُوَ كَالصَّحِيحِ إلَّا فِي الْإِحْلَالِ وَالْإِحْدَادِ وَالْإِحْصَانِ وَاللَّعَانِ وَالْخَلُوةِ وَالْفَسْخِ وَالْمَهْرِ.

﴿ قَصْلُ ﴾ وَمَا عَلَيْهَا إِلَّا تَتَكِينُ الْوَطْءِ صَالِحَةً خَالِيَةً حَيْثُ يَشَاءُ فِي الْقُبُلِ وَلَوْ مِنْ دُبُرٍ، وَيُكْرَهُ الْكَلَامُ حَالَهُ وَالتَّعَرِّيُ وَنَظُرُ بَاطِنِ الْفَرْجِ، وَعَلَيْهِ مُؤَنُ التَّسْلِيمِ وَالتَّسُويَةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ غَالِباً فِي الْإِنْفَاقِ الْوَاجِبِ وَعَلَيْهِ مُؤَنُ النَّسُلِيمِ وَالتَّسُويَةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ غَالِباً فِي الْإِنْفَاقِ الْوَاجِبِ وَفِي اللَّيَالِي وَالْقَيْلُولَةِ فِي الْمِيلِ، وَلِلْأَمَةِ نِصْفُ مَا لِلْحُرَّةِ، وَيُؤْثِرُ ﴿ وَفِي اللَّيَالِي وَالْقَيْلُولَةِ فِي الْمِيلِ، وَلِلْأَمَةِ نِصْفُ مَا لِلْحُرَّةِ، ويُؤْثِرُ ﴿

<sup>(</sup>١) في (أ): وَتُؤثِّرُ، ولعل الصواب ما أثبتناه من (ب).

﴿ وَ مَنْ فَهِ مُ النَّكَاحُ بِتَجَدُّدِ اخْتِلَافِ الْمِلَتَيْنِ فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَمَعَ مُضِيًّ عِدَّةِ الْحَرْبِيَّةِ مَدْخُولَةً وَالذَّمِّيَّةِ مُطْلَقاً أَوْ عَرْضِ الْإِسْلامِ فِي الشَّانِي فَيُنْتَظَرُ بُلُوعُ الزَّوْجِ وَتَسْتَأْنِفُ الْمَدْخُولَةُ وَبِتَجَدُّدِ الرَّقَّ عَلَيْهِمَا أَوْ الشَّانِي فَيُنْتَظَرُ بُلُوعُ الزَّوْجِ وَتَسْتَأْنِفُ الْمَدْخُولَةُ وَبِتَجَدُّدِ الرَّقَّ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا وَبِعِلْكِ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ أَوْ بَعْضَهُ نَافِذاً وَبِرَضَاعٍ صَيْرَهَا مُحَرَّماً.

<sup>(1)</sup> هذه المسألة تسمى أم الفصول السبعة؛ لأن الأمير على بن الحسين عقد لها مع فروعها في المع فروعها في المع فروعها في المع فصولاً سبعة، وهنا يجدر التنبيه لطلبة العلم بالاهتمام بهذا الكتاب العظيم درساً وتدريساً وحفظاً؛ إذ مَعَ لهم الفصول العديدة في سطرٍ أو سطرين فلله در منشئه، ﴿ فَلِكَ فَصَلُ اللَّهِ يُؤتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ فُو الشَّفِيلِ ﴾ المعديدة العلمية المديدة التي معلقاً.

﴿ قَصَلُ ﴾ وَيَصِحُ نِكَاحُ الْعَبْدِ وَلَقَ أَرْبَعَ ١٠ حَرَائِرَ بِإِذْنِ مَالِكِهِ الْمُرْشِدِ وَمُطْلَقُهُ لِلصَّحِيحِ وَوَاحِدَةٍ فَقَطَ وَبِإِجَازَتِهِ مُسْتَمِرَّ الْمِلْكِ وَمِنْهَا الشَّكُوتُ وَطَلَق، وَبِعِتْقِهِ قَبْلَهَا وَبِعَقْدِهِ لَهُ وَلَوْ كَارِها وَمَا لَزِمَهُ فَعَلَى سَيِّدِهِ إِلَّا تَدْلِيسَهُ فَفِي رَقَبَتِهِ وَالْفَاسِدَ وَالنَّافِذَ بِعِتْقِهِ فَفِي ذِمَّتِهِ وَلَفَاسِدَ وَالنَّافِذَ بِعِتْقِهِ فَفِي ذِمَّتِهِ وَيَلَمُ وَيَصِحُ شَرْطُ حُرِّيَّتِهِ لَا تَمَلُّكِهِ وَيَبْطُلُ وَيَصِحُ شَرْطُ حُرِّيَّتِهِ لَا تَمَلُّكِهِ وَيَبْطُلُ بِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِ سَيِّدِهَا قَبْلَ الْعُلُوقِ وَطَلَاقُهُ وَالْعِدَةُ مِنْهُ كَالْحُرُ.

﴿ فَهُ لُهُ وَفِي الْأَمَةِ بِعَقْدِ الْمَالِكِ الْمُرْشِدِ وَوَكِيلِ الْمَالِكَةِ وَوَلِيًّ مَالِ الْمُرْشِدِ وَوَكِيلِ الْمَالِكَةِ وَوَلِيًّ مَالِ الصَّغِيرِ أَوْ نَائِيهِمْ أَوْ إِجَازَتِهِ كَمَا مَرَّ إِلَّا السُّكُوتَ وَبِعِتْقِهَا قَبْلَهَا وَيُكْرِهُهَا عَلَى التَّمْكِينِ غَالِباً لَا الْعَبْدَ عَلَى الْوَطْءِ وَلَهُ الْمَهُرُ وَإِنَّ وَيُكِرِهُهَا عَلَى التَّمْلِيمِ الْمُسْتَدَامِ وَيَصِحُ وُطِئَتُ بَعْدَ الْعِتْقِ إِلَّا فِي النَّافِذِ بِهِ وَالنَّفَقَةُ مَعَ التَّسْلِيمِ الْمُسْتَدَامِ وَيَصِحُ شَرْطُهَا مَعَ عَدَمِهِ وَالْعَكْسُ.

﴿ وَاللَّمَ اللَّهِ فِيهَا كُلُّ تَصَرُّفٍ إِلَّا الْوَطْءَ وَمَنْعَ الزَّوْجِ وَمَتَىٰ عَتَفَتْ خُيِّرَتْ مَا لَمْ تُمُكِّنْ عَالِمَةً بِالْعِتْقِ وَثُبُوتِ الْحِيَارِ كَحُرَّةٍ نُكِحَتْ

<sup>(</sup>١) في (ب): وَلَوْ أَرْبِعاً، ولعل الأولى ما أثبتناه من (أ).

عَلَىٰ أَمَةٍ وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَمَتَىٰ اشْتَرَاهَا لَمْ تَصِرُ أُمَّ وَلَدٍ بِمَا قَدَّ وَلَدَتْ ﴿ وَيَطُؤُهَا بِالْمِلْكِ وَلَوْ فِي عِدَّةِ طَلَاقِهِ إِلَّا التَّثْلِيثَ فَبَعْدَ التَّحْلِيلِ بِمَا سَيَأْتِي فَقَطُ وَأَمَّا الْمُكَاتَبَةُ فَبِرِضَاهَا وَأُمُّ الْوَلَدِ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهَا وَالْمَهُرُ لَهُ لَكُمَا وَوِلَايَةُ الْوَقْفِ إِلَى الْوَاقِفِ وَيُراضَىٰ الْمَصْرِفُ وَالْمَهُرُ لَهُ.

﴿ أَخْتَهَا وَلَهُ تَمَلُّكُهَا وَلاَ يَمْتَنُكِحُ أُخْتَهَا وَلَهُ تَمَلُّكُهَا وَلاَ يَجْمَعُ بَيْنَ أُخْتَهَا وَلَهُ تَمَلُّكُهَا وَلاَ يَجْمَعُ بَيْنَ أُخْتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا فِي وَطْءٍ وَإِنِ اخْتَلَفَ سَبَبُهُ وَمَنْ فَعَلَ اعْتَزَهَّهُمَا حَتَّى يُزِيلَ أَحَدَهُمَا نَافِذاً وَمَنْ دَلَّسَتْ عَلَى حُرٍّ فَلَهُ الْفَسْخُ وَلَزِمَهُ مَهُرُهَا وَلِحَقَهُ وَلَذِمَهُ إِنْ سُلِّمَتُ بِجِنَايَتِهَا فَإِنْ أَبَاهَا فَالزَّائِذُ عَلَى قِيمَتِهَا وَهُوَ لَهُ فِي ذِمَّتِهَا وَيَسْقُطُ إِنْ مَلَكَهَا فَإِنِ اسْتَوَيَا وَلَا أَنْ مَلَكُهَا فَإِنِ اسْتَوَيَا تَسَاقَطًا.

﴿ اللَّغْتَلَافُ ﴾ إِذَا اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْعَقْدِ وَفَسْخِهِ وَفَسَادِهِ وَفَسَادِهِ وَمِنْهُ وَقَعَ فِي الْحَغْرِ وَقَعَ أَرْضَ وَقَالَ فِي الصَّغَرِ فَيَلُزَمُ لَا فِي الصَّغَرِ فَأَفْسَخُ وَقَالَ فِي الْكِبَرِ وَرَضِيْتِ وَلِمُنْكِرِ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ وَتَعْيِينِهِ وَقَبْضِهِ فَأَفْسَخُ وَقَالَ فِي الْكِبَرِ وَرَضِيْتِ وَلِمُنْكِرِ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ وَتَعْيِينِهِ وَقَبْضِهِ

<sup>(</sup>١) في (أ) زيادة لفظة: بِهِ، بعد (وَلَدَتُ).

وَزِيَادَتِهِ عَلَىٰ مَهْرِ الْمِثْلِ وَنُقَصَانِهِ وَالْأَبْعَدِ عَنْهُ زِيَادَةً وَنُقَصَاناً فَإِنِ الْمَثَلِ وَنَقُصَاناً فَإِنَّ الْمُثَنِّ وَهُوَ أَقَلَّ أَوِ الْمِثْلُ فَبَيَّنَا حُكِمَ بِالْأَكْثَرِ وَإِلَّا فَلِلْمُبَيِّنِ وَنَحُوهِ ثُمَّ مَهْرِ الْمِثْلِ وَلِلْمُطلَّقِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي قَدْرِهِ وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي وَنَحُوهِ ثُمَّ مَهْرِ الْمِثْلِ وَيَعْتِقُ مَنْ ذَوِي رَحِمٍ لِهَا عُمِلَ بِمُقْتَضَىٰ الْبَيِّنَةِ فَإِنْ عَدِمَتُ أَوَّ تَهَاتَرَنَا فَلَهَا الْأَقَلُ مِنْ قِيمَةِ مَا اذَّعَتْ وَمَهْرِ الْمِثْلِ وَيَعْتِقُ مَنْ أَقَرَّ بِهِ مُطْلَقاً وَلَاءُ مَنْ أَنْكَرَتْهُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَىٰ مُدَّعِي الْإِعْسَارِ لِلْإِسْقَاطِ وَبَعْضِ الْأَخْذِ مَعَ اللَّهِسُ.

## بَابٌ وَعَلَى وَاهِبِ الأَمَةِ

وَبَائِعِهَا مُطْلَقاً اسْتِبْرَاءُ غَيْرِ الْحَامِلِ وَالْمُزَوَّجَةِ وَالْمُعْتَدَّةِ الْحَائِضُ بِحَيْضَةٍ غَيْرِ مَا عَزَمَ فِيهَا وَمُنْقَطِعْتُهُ لِعَارِضٍ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَغَيْرُهُمَا بِشَهْرٍ وَعَلَىٰ مُنْكِحِهَا لِلْعَقْدِ وَمَنْ تَجَدَّدَ لَهُ عَلَيْهَا مِلْكُ لَا يَدُّ لِلْوَطْءِ بِذَلِكَ وَبِالْوَضْعِ وَالْعِدَّةِ وَكَالْبَيَّعَيْنِ الْمُتَقَايِلَانِ وَالْمُتَفَاسِخَانِ لِلْوَطْءِ بِذَلِكَ وَبِالْوَضْعِ وَالْعِدَّةِ وَكَالْبَيَّعَيْنِ الْمُتَقَايِلَانِ وَالْمُتَفَاسِخَانِ بِالنَّرَاضِي فَقَطْ وَكُمُ الاِسْتِمْتَاعُ فِي غَيْرِ الْفَرِّجِ إِلَّا مُشْتَرِياً وَتَحُوهُ يُجُوزُ الْحَيلَةُ.

﴿ فَصُلُ ﴿ وَمَنْ وَطِئَ أَمَةً أَيّماً لَهُ مِلْكُ فِي رَقَبَتِهَا ثَبَتَ النَّسَبُ وَإِلَّا مِلْكُ فِي رَقَبَتِهَا ثَبَتَ النَّسَبُ وَإِلَّا مِلْكُ فَلَا إِلَّا أَمَةَ الإِبْنِ مُطْلَقاً وَاللَّقِيطَة وَالْمُحَلَّلَة وَالْمُسْتَأَجَرَة وَالْمُسْتَعَارَةَ لِلْوَطْء وَالْمَوْقُوفَة وَالْمُرْقَبَةَ الْمُؤَقَّتَةَ وَمَغْصُوبَةً شَرَاهَا مَعَ الجُهْلِ فِيهِنَ، وَمَهْمَا ثَبَتَ النَّسَبُ فَلَا حَدَّ وَالْعَكَسُ فِي الْعَكْسِ إلَّا الْمَرْهُونَة وَالْمُصْدَقَة قَبْلَ التَّسليمِ مَعَ الجُهْلِ وَالْمَسْبِيَّة قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَالْمَبْيِعَة قَبْلَ التَسْلِيمِ مُطْلَقاً وَالْوَلَدُ مِنَ الْأُولِ حُرُّ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ غَالِباً وَالْمَبِيعَة قَبْلَ النَّسِلِيمِ مُطْلَقاً وَالْوَلَدُ مِنَ الْأُولِ حُرُّ وَعَلَيْه قِيمَتُهُ غَالِباً وَمِنَ الْأُخْرِ عَبْدٌ وَيَعْتِقُ إِنْ مَلَكُهُ وَهُنَّ الْمَهُرُ إِلَّا الْمَبِيعَة.

﴿ فَعَلَىٰ ﴾ وَتُسْتَهَلَكُ أَمَةُ الإِبْنِ بِالْعُلُوقِ فَيَلْزَمُ قِيمَتُهَا وَلَا عُقُرَ وَإِلَّا فَالْعُقْرُ فَقِطْ.

﴿ فَهُ لُنَ قُوطاً بِالْمِلْكِ مُشْتَرَكَةٌ فَإِنْ وَطِئَ فَعَلِقَتْ فَادَّعَاهُ لَزِمَهُ حِصَّةُ الْآخَرِ مِنَ الْعُقْرِ وَقِيمَتِهَا يَوْمَ الْجِبَلِ وَقِيمَتِهِ يَوْمَ الْوَضْعِ إلَّا لِأَخِيهِ وَنَحْوِهِ فَإِنْ وَطِئًا فَعَلِقَتْ فَادَّعَيَاهُ مَعاً تَقَاصًا أَوْ تَرَادًا وَهُوَ ابْنُ لِأَخِيهِ وَنَحْوِهِ فَإِنْ وَطِئًا فَعَلِقَتْ فَادَّعَيَاهُ مَعاً تَقَاصًا أَوْ تَرَادًا وَهُوَ ابْنُ لِكُلِّ فَرْدٍ وَمَجْمُوعُهُمْ أَبٌ وَيَكُمُلُ الْبَاقِي فَإِنِ اخْتَلَفُوا فَلِلْحُرِّ دُونَ لِكُلِّ فَرْدٍ وَمَجْمُوعُهُمْ أَبٌ وَيَكُمُلُ الْبَاقِي فَإِنِ اخْتَلَفُوا فَلِلْحُرِّ دُونَ الْعَبْدِ مِ بِاللهِ وَلَوْ مُسْلِماً ثُمَّ لِلْمُسْلِم.

#### بَابُ الْفِرَاشِ

إِنَّمَا يَثْبُتُ لِلزَّوْجَةِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ أَمْكَنَ الْوَطَّءُ فِيهِمَا أَوْ بَاطِلٍ يُوجِبُ الْمَهْرَ غَالِباً تَصَادَقًا عَلَىٰ الْوَطْءِ فِيهِ مَعَ بُلُوغِهِمَا وَمُضِيًّ أَقَلُ مُدَّةِ الْحَمُٰلِ وَلِلْأَمَةِ بِالْوَطْء فِي مِلْكٍ أَوْ شُبْهَةٍ مَعَ ذَيْنِكَ وَالدَّعُوةِ.

﴿ فَعَنُ ﴾ وَمَا وُلِدَ قَبَلَ ارْتِفَاعِهِ لِحَقَ بِصَاحِبِهِ قِيلَ وَإِنْ تَعَدَّدَ كَالْمُشْتَرَكَةِ وَالْمُتَنَاسَخَةِ فِي طُهْرٍ وَطِئَهَا كُلُّ فِيهِ قَبَلَ بَيْعِهِ وَصَادَقَهُمُ الْآخِرُ وَالْمُشْتَرَكَةِ وَالْمُتَنَاسَخَةِ فِي طُهْرٍ وَطِئَهَا كُلُّ فِيهِ قَبَلَ بَيْعِهِ وَصَادَقَهُمُ الْآخِرُ وَادَّعَوْهُ مَعًا فَإِنِ اتَّفَقَ فِرَاشَانِ مُتَرَبَّبَانِ فَبِالْآخِرِ إِنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَبِالْأَوَّلِ إِنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَبِالْأَوَّلِ إِنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَبِالْأَوَّلِ إِنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَبِالْأَوَّلِ إِنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَبِاللَّوْلِ إِنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَبِاللَّوْلِ إِنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَبِاللَّاقِلِ إِنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَلَا أَيْهُمُ الْمُعَلِّ سِتَةً أَشْهُرٍ وَأَكْثُرُهُ أَرْبَعُ سِنِينَ.

﴿ فَصَلُ ﴾ وَإِنَّمَا يُقَرُّ الْكُفَّارُ مِنَ الْأَنْكِحَةِ عَلَىٰ مَا وَافَقَ الْإِسْلَامَ فَطُعاً أَوِ اجْتِهَاداً فَمَنُ أَسْلَمَ عَنْ عَشْرٍ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ عَقَدَ بِأَرْبَعِ إِنْ جَعَهُنَّ عَقْدٌ وَإِلَّا بَطَلَ مَا فِيهِ الْحَامِسَةُ فَإِنِ الْتَبَسَ صَحَّ مَا وَطِئَ فِيهِ فَإِنِ الْتَبَسَ صَحَّ مَا وَطِئَ فِيهِ فَإِنِ الْتَبَسَ أَوْ لَمْ يَدُخُلُ بَطَلَ فَيَعْقِدُ وَقِيلَ يُطَلِّقُ وَيَعْقِدُ فَيَخْتَلِفُ حُكْمُهُنَّ فِي الْمَهْرِ وَالْمِيرَاثِ.

# كِتَابُالطَّلاَقِ

إِنَّمَا يَصِحُّ مِنْ زَوْجٍ مُحْتَارٍ مُكَلَّفٍ غَالِباً قَصَدَ اللَّفْظَ فِي الصَّرِيح وَهُوَ مَا لَا يَخْتَمِلُ غَنْرَهُ إِنْشَاءً كَانَ أَوْ إِقْرَاراً أَوْ نِدَاءً أَوْ خَبَراً وَلَوْ هازلاً أَوْ ظَانَّهَا غَيْرَ زَوْجَتِهِ أَوْ بِعَجَمِيٍّ عَرَفَهُ وَاللَّفْظَ وَالْمَعْنَى في الْكِنَايَةِ وَهِيَ مَا تَحْتَمِلُهُ وَغَيْرَهُ كَالْكِتَابَةِ الْمُرْتَسِمَةِ وَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ الْمُفْهِمَةِ وَعَلَى أَوْ يَلْزَمُنِي الطَّلاقُ وَتَقَنَّعِي وَأَنْتِ حُرَّةٌ وَأَنَا مِنْكِ حَرَامٌ لَا طَالِقٌ، وَسُنِّيُّهُ وَاحِدَةٌ فَقَطِّ في طُهُر لَا وَطْءَ مِنَّهُ في جَيِعِهِ وَلَا طَلَاقَ وَلَا في حَيْضَتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَفِي حَقِّ غَيْرِ الْحَائِضِ الْمُفْرَدُ فَقَطَ وَنُدِبَ تَقْدِيمُ الْكُفِّ شَهْراً وَيُفَرِّقُ الثَّلاثَ مَنْ أَرَادَهَا عَلَىٰ الْأَطْهَارِ أَو الشُّهُورِ وُجُوبًا وَيُخَلِّلُ\› الرَّجْعَةَ بلَا وَطَءٍ وَيَكُفِى في نَحُو أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ تَخْلِيلُ الرَّجْعَةِ فَقَطْ، وَبدْعِيُّهُ مَا خَالَفَهُ فَيَأْتُمُ وَيَقَعُ وَنَفْيُ أَحَدِ النَّقِيضَين إِثْبَاتٌ لِلْآخَر وَإِنْ نَفَاهُ كَلَا لِسُنَّةٍ وَلَا لِبدْعَةٍ، وَرَجْعِيُّهُ مَا

<sup>(</sup>١) في (أ): وَتُخَلِّلُ الرَّجْعَةُ.

كَانَ بَعْدَ وَطَّءٍ عَلَى غَيْرِ عِوضِ مَالٍ وَلَيْسَ ثَالِثًا، وَبَائِنُهُ مَا خَالَفَهُ، وَمُطْلَقُهُ يَقَعُ فِي الْحَالِ، وَمَشْرُ وطُهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى الشَّرْطِ نَفْياً وَإِثْبَاتاً وَلَوْ مُسْتَحِيلاً أَوْ مَشِيئَة الله تَعَالَى وَآلاتُهُ إِنْ، وَإِذَا، وَمَتَى، وَكُلَّمَا، وَلَا مُسْتَحِيلاً أَوْ مَشِيئَة الله تَعَالَى وَآلاتُهُ إِنْ، وَإِذَا، وَمَتَى، وَكُلَّمَا، وَلا يَقْتَضِي التَّكُرُورَ إِلَّا كُلِّمَا م بِالله وَمَتَى غَالِباً وَلا الْفَوْر إلَّا إِنْ فِي التَّمْلِيكِ وَغَيْرَ إِنْ، وَإِذَا مَعَ ثَمْ وَمَتَى تَعَدَّدَ لَا بِعَطْفٍ فَالْحُكُمُ لِلْأُولِ وَإِنْ تَأْخَر وُقُوعُهُ إِنْ تَقَدَّمَ الْجُزَاءُ فَإِنْ تَأَخَّرَ أَوْ عُطِفَ الْمُتَعَدِّدُ بِأَوْ أَوْ اللهَاوِ لِمَجْمُوعِهِ. بِاللهَ الْوَاحِدِ وَيَنْحَلُّ وَبِالْوَاوِ لِمَجْمُوعِهِ.

﴿ فَعَلَ ﴾ وَيَصِحُ التَّعْلِيقُ بِالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ نَفْياً وَإِنْبَاتاً لِوَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ وَبِالْوَطْءِ فَيَقَعُ بِالْتِقَاءِ الْجِتَائَيْنِ وَالتَّبَّمَةُ رِجْعَةٌ فِي الرَّجْعِيِّ وَبِالْجِبَلِ قِيلَ فَيَكُفُ بَعْدَ الْإِنْزَالِ حَتَّى تَبِينَ ﴿ وَبِالْوِلَادَةِ فَيَقَعُ بِوَضْعِ مُتَخَلِّقٍ لَا وَضْعِ الْحَمْلِ فَبِمَجْمُوعِهِ وَبِالْحَيْضِ فَيَقَعُ بِرُؤْيَةِ الدَّمِ إِنْ تَمَّ حَيْضاً.

﴿ لَصْلُ ﴾ وَمَا عُلِّقَ بِمُضِيِّ حِينِ وَنَحُوهِ قِيلَ وَقَعَ بِالْمَوْتِ وَمِنَّهُ إِلَى حِينٍ وَيَقَعُ بِأَوَّلِ الْمُعَيَّنِ وَأَوَّلِ الْأَوَّلِ إِنْ تَعَدَّدَ كَالْيَوْم غَداً وَلَوْ بِتَخْيير أَوْ جَمْع غَالِباً وَيَوْمَ يَقْدَمُ وَنَحْوُهُ لِوَقْتِهِ عُرْفاً وَأَوَّلُ آخِرِ الْيَوْم وَعَكْسُهُ لِنِصْفِهِ وَأَمْسَ لَا يَقَعُ وَإِذَا مَضَىٰ يَوْمٌ فِي النَّهَارِ لِمَجِيءِ مِثْلُ وَقُتِهِ وَفِي اللَّيْل لِغُرُوبِ شَمْسِ تَالِيهِ وَالْقَمَرُ لِرَابِعِ الشَّهْرِ إِلَىٰ سَبْعِ وَعِشْرِينَ وَالْبَدِّرُ لِرَابِعَ عَشَرَ فَقَطُ وَالْعِيدُ وَرَبِيعٌ وَهُمَادَىٰ وَمَوْتُ زَيْدٍ وَعَمْرٍو لِأُوَّلِ الْأَوَّلِ وَقَبْلَ كَذَا لِلْحَالِ وَبِشَهْرٍ لِقَبْلِهِ بِهِ وَقَبْلَ كَذَا وَكَذَا بِشَهْرٍ لِقَبْلِ آخِرهِمَا بِهِ وَيَدْخُلُهُ الدَّوْرُ وَلَا يَصِحُّ التَّحْبِيسُ وَهُوَ مَتَى وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبَلَهُ ثَلَاثاً وَمَهْمَا لَمْ يُغَلَّبُ وُقُوعُ الشَّرُطِ لَمَ يَقَع الْمَشْرُوطُ وَمَا أُوْقِعَ عَلَىٰ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَإِحْدَاكُنَّ أَوِ الْتَبَسَ بَعْدَ تَعْيِينِهِ أَوْ مَا وَقَعَ شَرْطُهُ أَوْجَبَ اعتِزَالَ الْجَمِيعِ فَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا بِطَلَاقٍ فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ فَإِنْ تَمَرَّدَ فَالْفَسَخُ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ التَّعْيِينُ وَيَصِحُّ رَفْعُ اللَّبْس برَجْعَةٍ أَوْ طَلَاقٍ.

﴿ وَ اللَّهُ وَلَا يَجُوزُ التَّحْلِيفُ بِهِ مُطْلَقاً وَمَنْ حَلَفَ خُتَاراً أَوَ مَنْ حَلَفَ خُتَاراً أَوَ مُكْرَها وَنَوَاهُ حَنِثَ الْمُطْلِقُ لَيَفْعَلَنَ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْفِعْلِ وَالْمُؤَقِّتُ بِخُرُوجِ آخِرِهِ مُتَمَكِّناً مِنَ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ وَلَمْ يَفْعَلْ وَيَتَقَيَّدُ بِالْاسْتِثْنَاءِ مُتَّصِلاً غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ وَلَوْ بِمَشِيئَةِ الله تَعَالَى أَوْ غَيْرِهِ فَيُعْتَبَرُ الْمَجْلِسُ، وَغَيْرُ وَسِوَى لِلنَّفْيِ وَإِلَّا لَهُ مَعَ الْإِثْبَاتِ قِيلَ وَإِلَّا أَنْ لِلْفَوْرِ.

﴿ وَمَوْنُ وَيَصِحُ تَوْلِيَتُهُ إِمَّا بِتَمْلِيكِ وَصَرِيحُهُ أَنْ يُمَلِّكُهُ مُصَرِّحاً لِللهِ وَصَرِيحُهُ أَنْ يُمَلِّكُهُ مُصَرِّحاً لِللهِ أَوْ يَأْمُرُ لِهِ مَعَ إِنْ شِئْتَ وَنَحْوِهِ وَإِلَّا فَكِنَايَةٌ كَأَمْرُكِ أَوْ أَمْرُهَا لِللهَ فَلِيهُ أَوِ الْإِخْتِيَارِ فِي الطَّلَاقِ أَوِ الْإِخْتِيَارِ فِي المَّهُ وَاحِدَةٌ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْإِخْتِيَارِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْل الْإِعْرَاضِ إِلَّا الْمَشْرُوطَ بِغَيْرِ إِنْ فَفِيهِ وَبَعْدَهُ وَلا رُجُوعَ فِيهِمَا وَلا تَكْرَارَ إِلَّا بِكُلَّمَا وَإِمَّا بِتَوْكِيلٍ وَمِنْهُ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ لا مَعَ إِنْ فِيهِمَا وَلا تَكْرَارَ إِلَّا بِكُلَّمَا وَإِمَّا بِتَوْكِيلٍ وَمِنْهُ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ لا مَعَ إِنْ شِيْتَ وَنَحْوِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ الْمَجْلِسُ وَيَصِحُ الرُّجُوعُ قَبْل الْفِعْلِ مَا كَمَ يَعْبَسُ إِلَّا بِمِثْلِهِ وَمُطْلَقُهُ لِوَاحِدَةٍ عَلَى عَيْرِ عِوْضٍ وَيَصِحُ تَقْيِيدُهُ وَتَوْ وَيَصِحُ تَقْيِيدُهُ وَتَوْقِيئَةُ وَالْقَوْلُ بَعْدَ الْوَقْتِ لِلْأَصْلِ فِي نَفِي الْفِعْلِ لَا حَالُهُ فَلِلُوكِيل.

## بابالخلع

إِنَّمَا يَصِحُّ مِنْ زَوْجٍ مُكَلَّفٍ خُتَادٍ أَوْ نَائِبِهِ بِعَقْدٍ عَلَى عِوَضِ مَالٍ أَوْ فِي حُكْمِهِ صَائِراً أَوْ بَعْضُهُ إِلَى الزَّوْجِ غَالِباً مِنْ زَوْجَتِهِ صَحِيحة التَّصَرُّفِ وَلَوْ مُحُجُورةً نَاشِزَةً عَنْ شَيْءٍ مِاً يَلْزَمُهَا لَهُ مِنْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ التَّصَرُّفِ وَلَوْ مُحُجُورةً نَاشِزَةً عَنْ شَيْءٍ مِا يَلْزَمُهَا لَهُ مِنْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا كَيْفَ كَانَتْ مَعَ الْقَبُولِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ أَو مِنْ غَيْرِهِا كَيْفَ كَانَتْ مَعَ الْقَبُولِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ أَوْ الْغَيْرُ أَوْ طَلَاقُكِ كَذَا عَلَى كَذَا فَقَبِلَتْ أَوْ طَلَاقُكِ كَذَا أَوْ طَلَاقُكِ كَذَا فَوَقَعَ وَلَوْ بَعْدَ الْمَجْلِسِ فَيُجْبَرُ مُلْتَزِمُ الْعِوضِ فِي الْعَقْدِ وَالزَّوْجُ عَلَى الْقَبْصِ فِيهِمَا وَلَا يَعْدَلِ الْعِدَةِ وَلَا تَلْحَقُ الْإِجَازَةُ إِلَّا عَقْدَهُ.

﴿ قَصْلُ ﴾ وَلَا يَحِلُّ مِنْهَا أَكْثَرُ مِمَّا لَزِمَ بِالْعَقْدِ لِمَا وَلِأَوْلَادٍ مِنْهُ صِغَارٍ وَيَصِحُّ عَلَىٰ ذَلِكَ وَلَوْ مُسْتَقْبَلاً وَعَلَىٰ الْمَهْرِ أَوْ مِثْلِهِ كَذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ قَدْ دَخَلَ رَجَعَ بِنِصْفِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

﴿ فَهُ لُهُ وَيَلْزُمُ بِالتَّغْرِيرِ مَهُرُ الْمِثْلِ وَلَا تَغْرِيرَ إِنِ ابْتَدَأَ أَوْ عَلِمَ وَحِصَّةُ مَا فَعَلَ وَقَدْ طَلَبَتُهُ ثَلَاثًا أَوْ لِهَا وَلِلْغَيْرِ حَسَبَ الْحَالِ وَقِيمَةُ مَا

اسْتُحِقَّ وَقَدَّرُ مَا جَهِلَا سُقُوطَهُ أَوْ هُوَ وَهِيَ الْمُبْتَدِثَةُ وَيَنْفُذُ فِي الْمَرَضِ مِنَ الثُّلُثِ وَلِهَا الرُّجُوعُ قَبْلَ الْقَبُولِ فِي الْعَقْدِ لَا فِي الشَّرَطِ وَيَلْغُو شَرْطُ صِحَّةِ الرَّجُعَةِ.

﴿ فَهُ لُنَّهُ وَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ يَمْنَعُ الرَّجْعَةَ وَالطَّلَاقَ وَلَفُظُهُ كِنَايَةٌ وَيَصِيرُ مُخْتَلُّهُ رَجْعِيًّا غَالِباً وَيَقْبَلُ عِوَضُهُ الجَّهَالَةَ وَيَتَعَيَّنُ أَوْكَسُ الجِنْسِ الْمُسَمَّىٰ وَيَبْطُلُ الخُنُلُعُ بِبُطُلَانِهِ غَيْرَ تَغْرِيرٍ لَا الطَّلَاقُ.

﴿ قَصَلُ ﴾ وَالطَّلَاقُ لا يَتَوَقَّتُ وَلا يَتَوَالَى مُتَعَدِّدُهُ بِلَفُظٍ أَوْ أَلْفَاظٍ وَلَا يَتَوَالَى مُتَعَدِّدُهُ بِلَفُظٍ أَوْ أَلْفَاظٍ وَلا يَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ لَكِنْ يُتَمَّمُ كَسُرُهُ وَيَسْرِي وَيَنْسَحِبُ حُكْمُهُ وَيَدْخُلُهُ التَشْرِيكُ وَالتَّخْيِيرُ غَالِبًا وَيَتْبَعُهُ الْفَسْخُ لا الْعَكْسُ وَيَقَعُ الْمَعْقُودُ عَلَى غَرَضٍ بِالْقَبُولِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ وَلا يَنْهَدِمُ إِلَا يَلَائُهُ وَلا شَرْطُهُ إِلَّا مِعَهَا فَيَنْهَدِمُ وَلَوْ بِكُلَّمَا وَلا يَنْهَدِمَانِ إلَّا بِنِكَامٍ صَحِيحٍ مَعَ وَطْءٍ فِي قُبُلٍ وَلَوْ مِنْ صَغِيرٍ مِثْلُهُ يَطالُ أَوْ جَبُوبٍ غَيْرِ مُشَاهُ مَلَ الشَّرِطُ بِغَيْرِ كُلَّمَا مُسْتَأْصُلٍ أَوْ فِي الدَّمَيْنِ أَوْ مُطَلِقةً .

### بَابُ الْعِدَّةِ

هِيَ إِمَّا عَنْ طَلَاقٍ فَلَا تَجِبُ إِلَّا بَعْدَ دُخُولٍ أَوْ خَلُوّةٍ بِلَا مَانِعٍ عَقْلِيًّ وَلَوْ مِنْ صَغِيرٍ مِثْلُهُ يَطَأُ فَالْحَامِلُ بِوَضْعِ جَمِيعِهِ مُتَخَلِّقاً وَالْحَائِضُ بِثَلَاثٍ عَيْرٍ مَا طَلُقَتْ فِيهَا أَوْ وَقَعَتْ تَحْتَ زَوْجٍ جَهْلاً فَإِنِ اتْقَطَعَ وَلَوْ مِنْ قَبُلُ تَرَبَّصَتْ حَتَّى يَعُودَ فَتَبْنِي أَوْ تَيْأَسَ فَتَسْتَأَنِفُ بِالْأَشْهُرِ وَلَوْ دَمَتْ فِيهَا فَإِنِ انْكَشَفَتْ حَامِلاً فَبِالْوَضْعِ إِنْ لَجْقَ وَإِلَّا اسْتَأْنَفَتْ وَالضَّهْيَاءُ وَالصَّغِيرَةُ الْكَشَهُرِ فَإِنْ بَلَغَتْ فِيهَا فَبِالْحَيْضِ اسْتَأْنَفَتْ بِهِ وَإِلَّا بَنَتْ وَالْمُسْتَحَاضَةُ الذَّاكِرَةُ لِوَقْتِهَا فَكِنَى كَالصَّلاةِ وَإِلَّا تَرَبَّصَتْ.

﴿ أَصْلُ ﴾ وَفِي عِدَّةِ الرَّجْعِيِّ الرَّجْعَةُ وَالْإِرْثُ وَالْخُرُوجُ بِإِذْنِهِ وَالتَّرَيُّنُ وَالتَّعَرُّضُ لِدَاعِي الرَّجْعَةِ وَالإِنْتِقَالُ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَالإِسْتِنْنَافُ لَوْ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ وَوُجُوبُ السُّكْنَى وَتَحْرِيمُ الْأُخْتِ وَالْحَامِسَةِ وَالْعَكْسُ لِي الْبَائِنِ وَإِمَّا عَنْ وَفَاةٍ فَبِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ كَيْفَ كَانَا وَالْحَامِلُ بِهَا مَعَ الْوَضْعِ وَلَا شُكْنَى وَمَتَى الْتَبَسَتْ بِمُطَلَّقَةٍ بَائِناً مَدْخُولَتَيْنِ فَلَا بُدَّ لِذَاتِ الْحَيْضِ مِنْ ثَلَاثٍ مَعَهَا مِنَ الطَّلَاقِ وَلَهُمَا بَعْدَ مُضِيً أَقْصَرِ الْعِدَّتَيْنِ نَفَقَةً الْحَيْضِ مِنْ ثَلَاثٍ مَعْهَا مِنَ الطَّلَاقِ وَلَهُمَا بَعْدَ مُضِيً أَقْصَرِ الْعِدَّتَيْنِ نَفَقَةً

وَاحِدَةٍ فَقَطْ كَغَيْرِ الْمَدْخُولَتَيْنِ فِي الْكُلِّ فَإِنِ اخْتَلَفَا فَقِسُ وَإِمَّا عَنْ فَسْخٍ مِنْ حِينِهِ فَكَالطَّلَاقِ الْبَائِنِ غَالِياً.

﴿ أَمْنُ ﴿ وَهِيَ مِنَ حِينِ الْعِلْمِ لِلْعَاقِلَةِ الْحَائِلِ وَمِنَ الْوُقُوعِ لِغَيْرِهَا وَتَجِبُ فِي جَيعِهَا النَّفَقَةُ غَالِباً وَاعْتِدَادُ الْحُرَّةِ حَيْثُ وَجَبَتْ وَلَوْ فِي سَفَرٍ بَرِيدٍ فَصَاعِداً وَلَا تَبِيتُ إلَّا فِي مَنْزِلِهَا إلَّا لِعُذْرٍ فِيهِمَا وَعَلَى الْمُكَلَّفَةِ الْمُسْلِمَةِ الْإِحْدَادُ فِي غَيْرِ الرَّجْعِيِّ وَتَجِبُ النَّيَّةُ فِيهِمَا لَا الاِسْتِثْنَافُ لَوُ تُرِكَتْ أَوِ الْإِحْدَادُ وَمَا وُلِدَ قَبَلَ الْإِقْرَارِ بِانْقِضَائِهَا لَجِقَ إِنْ أَمْكَنَ مِنْهُ تَرُكَتْ أَو الرَّجْعِيِّ مُطْلَقاً وَفِي الْبَائِنِ لِأَرْبَعِ فَدُونَ وَكَذَا بَعْدَهُ بِدُونِ سِتَّة صَلالًا فِي الرَّجْعِيِّ مُطْلَقاً وَفِي الْبَائِنِ لِأَرْبَعِ فَدُونَ وَكَذَا بَعْدَهُ بِدُونِ سِتَّة أَشْهُرٍ لَا بِهَا أَوْ بِأَكْثَلَ إِلَّا مُلاً مُكَنَا مِنَ الْمُعْتَدَةِ بِالشَّهُورِ لِلْيَأْسِ.

﴿ وَ لَا عِدَّةَ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ لَكِنَ تُسْتَبْرَأُ الْحَامِلُ مِنْ زِنِيَّ لِلْوَطْءِ بِالْوَضْعِ وَالْمَنْكُوحَةُ بَاطِلاً وَالْمَفْسُوخَةُ مِنْ أَصْلِهِ وَحَرْبِيَّةٌ أَسُلَمَتْ عَنْ كَافِرٍ وَهَاجَرَتْ كَعِدَّةِ الطَّلَاقِ إِلَّا أَنَّ لِمُنْقَطِعَةِ الْحَيْضِ لِعَارِضٍ أَرْبَعَةَ الْمَيْقِ وَعَشْراً وَأُمُّ الْوَلَدِ عَتَقَتْ بِحَيْضَتَيْنِ وَنُدِبَتْ لِعَارِضٍ أَرْبَعَةَ الْمَيْقِ وَنُدِبَتْ

<sup>(</sup>١) هكذا في (أ) و (ج)، وفي (ب) وغيرها: بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ.

ثَالِثَةٌ لِلْمَوْتِ وَالْمُعْتَقَةُ لِلْوَطْءِ بِالنَّكَاحِ بِحَيْضَةٍ وَلَوْ لِمُعتِقٍ عَقِيبَ شِرَاءٍ وَنَحُوهِ.

﴿ أَحَدُهُمَا مُرَاجَعَةُ مَنْ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا وَيُعْتَبَرُ فِي الْحَائِضِ كَمَالُ الْغُسْلِ أَحَدُهُمَا مُرَاجَعَةُ مَنْ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا وَيُعْتَبَرُ فِي الْحَائِضِ كَمَالُ الْغُسْلِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ وَتَصِحُّ وَإِنْ لَمْ تَنْوَ إِمَّا بِلَفْظِ الْعَاقِلِ غَالِباً أَوْ بِالْوَطْءِ أَوْ أَي مُقَدَّمَاتِهِ لِشَهْوَةٍ مُطْلَقاً وَيَأْتُمُ الْعَاقِلُ إِنْ لَمْ يَنُوهَا بِهِ وَبِلَا مُرَاضَاةٍ وَمَشْرُوطَةً بِوَقْتٍ أَوْ غَيْرِهِ وَمُبْهَمَةً وَمُولَّلَاةً وَلُو لَمَا وَفِي إجَازَتِهَا نَظَرٌ وَيَجَرُمُ الضَّرَارُ.

﴿ فَصُلُ ﴾ وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْبَائِنِ غَالِباً وَلْتَمْتَنِعْ مَعَ الْقَطْعِ وَلِمُنْكِرِ وُقُوعِهِ فِي وَقْتٍ مَضَىٰ وَفِي الْحَالِ إِنْ كَانَ الزَّوْجَ وَلِمُنْكِرِ تَقْيِيدِهِ وَحُصُولِ شَرْطِهِ مُمْكِنَ الْبَيِّنَةِ وَجَازِيَّتِهِ وَلِلزَّوْجِ فِي كَيْفِيَّتِهِ وَلِمُنْكِرِ السَّقَ فِي اللَّهِ اللَّهُ فَلِمَنْ سَبَقَ فِي اللَّهُ عَلَى النَّقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَا قَبْلَهُ فَلِمَنْ سَبَقَ فِي اللَّهُ عَلَى النَّقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَا قَبْلَهُ فَلِمَنْ سَبَقَ فِي اللَّهُ عَلَى النَّهُ وَلِمُنْكِرِ مُضِيَّها غَالِباً فَإِنِ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ وَلَمُنْكِرِ مُضِيَّها غَالِباً فَإِنِ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ وَلِمُنْكِرِ مُضِيَّها غَالِباً فَإِنِ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ وَلَمُنْكِرِ مُضِيَّها غَالِباً فَإِنِ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ وَلَمُنْكِرِ مُضِيَّها غَالِباً فَإِنِ ادَّعَاهُ الزَّوْجُ فِي إنْكَارِهَا

َ الْجُمْلَةَ كُلَّ شَهْرٍ مَرَّةً وَتُصَدَّقُ مَنْ لَا مُنَازِعَ لِهَا فِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.

### بَابُ الظِّهَارِ

﴿ أَمْسُلُ ﴿ صَرِيحُهُ قَوْلُ مُكَلَّفٍ خُتَارٍ مُسُلِمٍ لِزَوْجَةٍ تَحْتَهُ كَيْفَ كَانَتُ ظَاهَرْتُكِ أَوْ أَنْتِ مُظَاهَرَةٌ أَوْ تشْبِيهُهَا أَوْ جُزْءٍ مِنْهَا بِجُزْءٍ مِنْ أَمُّهِ نَسَباً مَشَاعٍ أَوْ عُضْوٍ مُتَّصِلٍ وَلَوْ شَعَراً وَنَحْوَهُ فَيَقَعُ مَا لَمْ يَنُو غَيْرَهُ أَمُّ مُطْلَقَ التَّحْرِيمِ وَكِنَايَتُهُ كَأُمِّي وَمِثْلُهَا ﴿ أَوْ فِي مَنَازِ لِهَا وَحَرَامٌ فَيُشْتَرَطُ النَّيَّةُ وَكِلَاهُمَا كِنَايَةُ طَلَاقٍ وَيَتَوَقَّتُ وَيَتَوَقَّتُ وَيَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ وَالِاسْتِثْنَاءِ إلا بِمَشِيئةِ الله فِي الْإِثْبَاتِ وَيَدْخُلُهُ التَّشْرِيكُ وَالتَّخْيِيرُ.

﴿ فَصَلُ ﴾ وَيَحْرُمُ بِهِ الْوَطْءُ وَمُقَدَّمَاتُهُ حَتَّىٰ يُكَفِّرَ أَوْ يَنْقَضِيَ وَقَتُ الْمُؤَقَّتِ فَإِنْ فَعَلَ كَفَ وَلَهَا طَلَبُ رَفْعِ النَّحْرِيمِ فَيُحْبَسُ لَهُ إِنْ لَمْ يُطلَّقُ وَلَا يَرْفَعُهُ إِلَّا انْقِضَاءُ الْوَقْتِ أَوِ التَّكْفِيرُ بَعْدَ الْعَوْدِ وَهُوَ إِرَادَةُ الْوَطْءِ وَلَا يَرْفَعُهُ إِلَّا الْكَفَّارَةُ وَهِيَ عِتْقٌ كَمَا سَيَأْتِي فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَصَوْمُ شَهْرَيْنِ

<sup>(</sup>١) في (أ): أَوْ مِثْلُهَا وَفِي مَنَازِلِهِا.

فِي غَيْرِ وَاجِبِ الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ لَمْ يَطَأَهَا فِيهِمَا وِلَاءً وَإِلَّا اسْتَأَنَفَ إِلَّا لِعُذْرٍ وَلَوْ مَرْجُوّاً زَالَ فَيَبْنِي فَإِنْ تَعَذَّرَ الْبِنَاءُ عَلَى الصَّوْمِ قِيلَ أَطْعَمَ لِلْبَاقِي فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْهُ فَإِطْعَامُ سِتَّينَ مِسْكِيناً أَوْ ثَمْلِيكُهُمْ كَالَّيمِينِ وَيَأْتُمُ إِلَّ الصَّوْمُ وَمَنْ أَمْكَنَهُ إِنْ وَطِئَ فِيهِ قِيلَ وَلَا يَسْتَأْنِفُ وَلَا يُجْزِئُ الْعَبْدَ إِلَّا الصَّوْمُ وَمَنْ أَمْكَنَهُ الْأَعْلَى فِي الْأَدْنِي السَّلَّةُ إِلَّا يَقِ الْأَدْنِي السَّلَّةُ إِلَّا يَقِينِ كَفَّارَيْقُ مُنَّحِدِ السَّبَبِ وَلَا تَتَضَاعَفُ إِلَّا لِتَعَدُّدِ الْمُظَاهَرَاتِ أَوْ تَتَضَاعَفُ إِلَّا لِتَعَدُّدِ الْمُظَاهَرَاتِ أَوْ تَتَضَاعَفُ إِلَّا لِتَعَدُّدِ الْمُظَاهَرَاتِ أَوْ تَتَضَاعَفُ إِلَا لِتَعَدُّدِ الْمُظَاهَرَاتِ أَوْ تَتَضَاعَفُ إِلَا لِتَعَدُّدِ الْمُظَاهَرَاتِ أَوْ

#### بَابُ الإِيلاءِ

﴿ فَهُ اللّٰهِ مَنْ حَلَفَ مُكَلَّفًا مُخْتَاراً مُسْلِماً غَيْرَ أَخْرَسَ قَسَماً لا وَطِئ وَلَوْ لِعُنْدٍ رَوْجَةً تَحْتَهُ كَيْفَ كَانَتُ أَوْ أَكْثَرَ لا بِتَشْرِيكٍ مُصَرِّحاً أَوْ كَانِياً نَاوِياً مُطْلِقاً أَوْ مُؤَقِّتاً بِمَوْتِ أَيِّهِمَا أَوْ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِداً أَوْ بِمَا يُعْلَمُ تَافِئُهُ عَنْهَا غَيْرَ مُسْتُنْنٍ إِلَّا مَا تَبْقَى مَعَهُ الْأَرْبَعَةُ رَافَعَتْهُ بَعْدَهَا وَإِنْ قَدُ تَاخُرُهُ عَنْهَا غَيْر مُسْتُنْنٍ إلَّا مَا تَبْقَى مَعَهُ الْأَرْبَعَةُ رَافَعَتْهُ بَعْدَهَا وَإِنْ قَدُ عَفْتُ إِنْ رَجَعَتُ فِي الْمُدَّةِ وَكُلُّهُنَ مَعَ اللَّبْسِ لَا وَلِيَّ غَيْرِ الْعَاقِلَةِ فَيُحْبَسُ حَتَى يُعْلَقُهُ مَتَى قَدَر وَلَا حَتَى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ الْقَادِرُ بِالْوَطْءِ وَالْعَاجِزُ بِاللَّفَظِ وَيُكَلِّفُهُ مَتَى قَدَرَ وَلَا

إِمْهَالَ إِلَّا بَعْدَ مُضِيٍّ مَا قَيَّدَ يِهِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ وَيَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ لَا الاِسْتِثْنَاءِ إِلَّا مَا مَرَّ وَلَا يَصِحُّ التَّكْفِيرُ إِلَّا بَعْدَ الْوَطْءِ وَيَهْدِمُهُ لَا الْكَفَّارَةَ التَّثْلِيثُ وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ وُقُوعِهِ وَمُضِيًّ مُدَّتِهِ وَالْوَطْءِ وَسَنَةً ثُمَّ سَنَةً إِيلاءَانِ لَا سَنتَانِ.

## بَابُ اللِّعَانِ

﴿ فَعَلَ ﴾ يُوجِبُهُ رَمِّيُ مُكلَّفٍ مُسْلِمٍ غَيْرِ أَخُرَسَ لِزَوْجَةٍ مِثْلِهِ حُرَّةٍ مُكِنَةِ الْوَطَّةِ بِزِنيَّ فِي حَالٍ يُوجِبُ مُكِنَةِ الْوَطَّةِ بِزِنيَّ فِي حَالٍ يُوجِبُ الْحَدَّ وَلَوْ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ نِسْبَةُ وَلَدِهِ مِنْهَا إِلَى الزَّنَىٰ مُصَرِّحاً قِيلَ وَلَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ وَثَمَّ إِمَامٌ وَلَا بَيْنَةَ وَلَا إِقْرَارَ فِيهِمَا وَمِنْهُ يَا زَانِيَةُ.

﴿ فَصَلُ ﴾ وَيَطْلُبُهُ الزَّوْمُ لِلنَّفِي وَإِسْقَاطِ الْحَقَّ وَهِيَ لِلنَّفِي وَالْقَذْفِ فَيَقُولُ الْحَاكِمُ بَعْدَ حَثِّهِمَا عَلَى التَّصَادُقِ فَامْتَنَعَا قُلُ وَالله إِنَّي لَصَادِقُّ فِيمَا رَمَيْتُكِ بِهِ مِنَ الزِّنَىٰ وَنَفْيِ وَلَدِكِ هَذَا أَرْبَعاً ثُمَّ تَقُولُ وَالله إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِي رَمْيِهِ وَنَفْيِهِ كَذَلِكَ وَالْوَلَدُ حَاضِرٌ مُشَارٌ إِلَيْهِ فَإِنْ قَدَّمَهَا أَعَادَ مَا لَمْ يَحْكُمُ ثُمَّ يَفْسَخُ وَيَحْكُمُ بِالنَّفِي إِنْ طُلِبَ فَيَسْقُطُ الْحَدُّ وَيَنْتَفِي النَّسَبُ وَيَنْفَسِخُ النَّكَاحُ وَيَرْتَفِعُ الْفِرَاشُ وَتَحْرُمُ مُؤَبَّداً لَا بِدُونِ ذَلِكَ مُطْلَقاً وَيَكْفِي لِمَنْ وُلِدَ بَعْدَهُ لِدُونِ أَدْنَى الْحَمْلِ وَيَصِحُ الرُّجُوعُ عَنِ النَّفْيِ فَيَبْقَى التَّحْرِيمُ فَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ مَوْتِ الْمَنْفِيِّ لَمَ يَرِثْهُ قِيلَ وَإِنْ لَحِقَهُ وَلَدُهُ وَلَا نَفْي بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِهِ أَوِ السُّكُوتِ حِينَ الْعِلْمِ بِهِ وَأَنَّ لَهُ النَّفْي وَلَا بِدُونِ حُكْمٍ وَلِعَانٍ وَلَا لِمَنْ مَاتَ أَوْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ قَبْلَ الْحُكْمِ وَلَا لِبَعْضِ بَطْنٍ دُونَ بَعْضٍ وَلَا لِبَطْنٍ ثَانٍ لِحَقّهُ بَعْدَ اللَّعَانِ وَيَصِحُ لِلْحَمْلِ لِيمَنْ مَاتَ أَوْ أَحَدُ اللَّعَانِ وَيَصِحُ لِلْحَمْلِ إِنَّ لَهُ اللَّعَانُ قَبْلَ الْوَضِعِ لِدُونِ أَدْنَى مُدَّتِهِ لَا اللَّعَانُ قَبْلَ الْوَضْعِ وَلُدِبَ تَأْكِيدُهُ إِلَى اللَّعَانُ قَبْلَ الْوَضْعِ وَلُدِبَ تَأْكِيدُهُ إِلَى اللَّعَانُ قَبْلَ الْوَضْعِ وَلُدِبَ تَأْكِيدُهُ الْمُسْجِدِ.

#### بَابُ الْحَضَائةِ

الْأُمُّ الْحُرَّةُ أَوْلَىٰ بِوَلَدِهَا حَتَّىٰ يَسْتَغَنِيَ بِنَفْسِهِ أَكُلاً وَشُرَباً وَلِبَاساً وَنَوْما ثُمَّ الْخُورُ ثُمَّ الْخَالَاتُ ثُمَّ أُمَّهَاتُ الْأَبِ وَنَوْما ثُمَّ أُمَّهَاتُ الْأَبِ الْحُرُّ ثُمَّ الْخَالَاتُ ثُمَّ أُمَّهَاتُ الْأَبِ وَإِنْ عَلَوْنَ ثُمَّ بَنَاتُ الْخَالَاتِ ثُمَّ بَنَاتُ الْغَمَّ بَنَاتُ الْغَمَّ بَنَاتُ الْعَمَّ بَنَاتُ الْعَمَّ ثُمَّ بَنَاتُ الْعَمَّ ثُمَّ عَمَّاتُ الْأَبِ وَيُقَدَّمُ ذُو السَّبَيِّينِ ثُمَّ ذُو

الْأُمُّ وَتَنْتَقِلُ مِنْ كُلِّ إِلَىٰ مَنْ يَلِيهِ بِالْفِسْقِ وَالْجُنُونِ وَنَحْوِهِ وَالنَّشُوزِ وَالنَّشُوزِ وَالنَّكَاحِ إِلَّا بِنِي رَحِم لَهُ م بِالله وَتَعُودُ بِزَوَالِحَا وَمُضِيًّ عِدَّةِ الرَّجْعِيِّ فَإِنْ عَدِمْنَ فَالْأَقْرَبُ الْأَقْرَبُ مِنَ الْعَصَبَةِ الْمَحَارِمِ ثُمَّ مِنْ ذَوِي الرَّحِمِ الْمَحَارِمِ ثُمَّ بِالذَّكِرِ عَصَبَةٌ غَيْرُ مَحْرَمٍ ثُمَّ مِنْ ذَوِي رَحِمٍ كَذَلِكَ.

﴿ وَلَا أُمْ الْإِمْتِنَاعُ إِنْ قَبِلَ غَيْرَهَا وَطَلَبُ الْأُجْرَةِ لِغَيْرِ أَيَّامِ اللَّبَا مَا لَمَ تَبَعَ وَلِلاَّبِ نَقَلُهُ إِلَى مِثْلِهَا تَرْبِيَةً بِدُونِ مَا طَلَبَتُ وَإِلَّا فَلَا وَالْبَيْنَةُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ الْمَنْعُ مِنَ الْحَضَانَةِ حَيْثُ لَا أُولَى مِنْهَا وَعَلَى الْحَاضِنَةِ الْقِيَامُ بِمَا يُصْلِحُهُ لَا الْاَعْيَانُ وَالرَّضَاعُ يَدْخُلُ تَبَعاً لَا الْعَكْسُ وَتَضْمَنُ مَنْ مَنْ مَاتَ لِتَفْرِيطِهَا عَالِمَةً غَالِباً وَإِلَّا فَعَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَمَا نَقَلُهُ إِلَى مَقَرَّهَا غَالِباً وَالْقَوْلُ لَهَا فِيمَا عَلَيْهِ.

﴿ وَمَتَىٰ اسْتَغْنَىٰ بِنَفْسِهِ فَالْأَبُ أُولَىٰ بِالذَّكِرِ وَالْأُمُّ بِالْأَتْثَىٰ وَمِهُمُّ عِلْاُثْتَىٰ وَبِهِمَا حَيْثُ لَا أَبَ فَإِنْ تَزَوَّجَتُ فَمَنْ يَلِيهَا فَإِنْ تَزَوَّجْنَ خُيِّرَ بَيْنَ الْأُمُّ وَالْعَصَبَةِ وَيُنْقَلُ ﴿ إِلَىٰ مَن اخْتَارَ ثَانِياً.

#### بَابُ النَّفَقَاتِ

﴿ لَصْلَ ﴾ عَلَى الزَّوْجِ كَيْفَ كَانَ لِزَوْجَتِهِ كَيْفَ كَانَتْ وَالْمُعْتَدَّةِ عَنْ مَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ فَسْخ إلَّا بِحُكُم غَالِياً أَوْ لِأَمْرٍ يَقْتَضِي النُّشُوزَ ذَنْبِ أَوْ عَيْبِ كِفَايَتُهَا كِسُوَةً وَنَفَقَةً وَإِدَاماً وَدَوَاءً وَعِشْرَةً دُهْناً وَمُشْطاً وَسِدْراً وَمَاءً وَلِغَيْرِ الْبَائِنَةِ وَنَحُوهَا مَنْزِلاً وَخِزَاناً وَمَشْرُقَةً تَنْفَردُ بَهَا وَالْإِخْدَامُ في التَّنْظِيفِ بحَسَب حَالِهِمَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فَبحَالِهِ يُسُراً وَعُسْراً وَوَقْتاً وَبَلَداً إِلَّا الْمُغْتَدَّةَ عَنْ خَلُوةٍ وَالْعَاصِيَّةَ بِنُشُوزِ لَهُ قِسْطٌ وَيَعُودُ الْمُسْتَقْبَلُ بالتَّوْبَةِ وَلَوْ فِي عِدَّةِ الْبَائِنِ وَلَا يَسْقُطُ الْمَاضِي بِالْمَطْل وَلَا الْمُسْتَقْبَلُ بِالْإِبْرَاءِ بِلْ بِالتَّعْجِيلِ وَلَا يُطْلَبُ إِلَّا مِنْ مُريدِ الْغَيْبَةِ فِي حَالٍ وَهُوَ تَمْلِيكُ فِي النَّفَقَةِ غَالِباً لَا الْكِسُوةِ وَلَا بِتَبَرُّعِ الْغَيْرِ إِلَّا عَنْهُ وَلَا رُجُوعَ وَيُنْفِقُ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ مُكَفِّلاً وَالْمُتَمَرِّدِ وَيَحْبِسُهُ لِلتَّكَسُّبِ وَلَا فَسْخَ وَلَا تَتَنَعُ مِنْهُ مَعَ الْخَلُوةِ إِلَّا لِمَصْلَحَةٍ وَالْقَوْلُ لِمَنْ صَدَّقَتُهُ الْعَدْلَةُ فِي الْعِشْرَةِ وَالنَّفَقَةِ وَنَفَقَتُهَا عَلَىٰ الطَّالِبِ وَلِلْمُطِيعَةِ فِي نَفِّي النُّشُوزِ الْمَاضِي وَقَدْرِهِ وَفِي غَيْرِ بَيْتِهِ بِإِذْنِهِ فِي الْإِنْفَاقِ قِيلَ وَمُطَلَّقَةٍ وَمُغِيبَةٍ وَتُحَلَّفُ.

﴿ لَهُ إِنَّهُ فَا الْوَلَدِ غَيْرِ الْعَاقِلِ عَلَىٰ أَبِيهِ وَلَوْ كَافِراً أَوَّ مُعْسِراً لَهُ كَسْبٌ ثُمَّ فِي مَالِهِ ثُمَّ عَلَى الْأُمُّ قَرَّضاً لِلْأَبِ وَالْعَاقِلِ الْمُعْسِرِ عَلَىٰ أَبَوَلِيهِ حَسَبَ ٱلْإِرْثِ إِلَّا ذَا وَلَدٍ مُوسِرٍ فَعَلَيْهِ وَلَوْ صَغِيراً أَوْ كَانَ الْوَالِدُ كَافِراً وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُعِفَّهُ وَلَا التَّكَسُّبُ إِلَّا لِلْعَاجِزِ وَلَا يَبِعُ عَنْهُ عَرْضاً إِلَّا بِإِذْنِ الْحَاكِم وَعَلَىٰ كُلِّ مُوسِر نَفَقَةُ مُعْسِر عَلَىٰ مِلَّتِهِ يَرثُهُ بِالنَّسَبِ فَإِنْ تَعَدَّدَ الْوَارِثُ فَحَسَبَ الْإِرْثِ غَالِباً وَكِسُوتُهُ وَسُكْنَاهُ وَإِخْدَامُهُ لِلْعَجْزِ وَيُعَوِّضُ مَا ضَاعَ وَيَسْقُطُ الْمَاضِي بِالْمَطُلِ وَالْمُوسِرُ مَنْ يَمْلِكُ الْكِفَايَةَ لَهُ وَلِلْأَخَصِّ بِهِ إِلَىٰ الدَّخْل وَالْمُعْسِرُ مَنْ لَا يَمْلِكُ قُوتَ عَشْرِ غَيْرَ مَا اسْتُثْنِي وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ السَّيِّدِ شِبْعُ رِقِّهِ الْحَادِمِ وَمَا يَقِيهِ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ أَوْ تَخْلِيَةُ الْقَادِرِ وَإِلَّا كُلِّفَ إِزَالَةُ مِلْكِهِ فَإِنْ تَمَرَّدَ فَالْحَاكِمُ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يُعِفَّهُ وَيَجِبُ سَدُّ رَمَقِ مُحْتَرَم الدَّم م بِالله وَلَوْ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ وَذُو الْبَهِيمَةِ يَعْلِفُ أَوْ يَبِيعُ أَوْ يُسَيِّبُ فِي مَرْتَع وَهِيَ مِلْكُهُ فَإِنَّ رَغِبَ عَنْهَا فَحَتَّى تُؤْخَذَ وَعَلَىٰ الشَّريكِ حِصَّتُهُ وَحِصَّةُ شَرِيكِهِ الْغَائِبِ وَالْمُتَمَرِّدِ فَيَرْجِعُ وَإِلَّا فَلَا وَكَذَلِكَ مُؤَنُ كُلِّ عَيْنٍ لِغَيْرِهِ فِي يَدِهِ بِإِذْنِ الشَّرْعِ غَالِباً وَالضِّيَافَةُ عَلَىٰ أَهُل الْوَبَرِ.

#### بابالرئضاع

﴿ وَمَنْ وَصَلَ جَوْفَهُ مِنْ فِيهِ أَوْ أَنْفِهِ فِي الْحَوْلَيْنِ لَبَنُ آدَمِيَةٍ وَخَلَتِ الْعَاشِرَةَ وَلَوْ مَيَّةً أَوْ بِكُراً أَوْ مُتَغَيِّرًا غَالِباً أَوْ مَعَ جِنْسِهِ مُطْلَقاً وَخَلْتِ الْعَاشِرَةِ وَهُوَ الْغَالِبُ أَوِ الْتَبَسَ دُخُولُ الْعَاشِرَةِ لَا هَلَ فِي الْحَوْلَيْنِ ثَبَتَ حُكُمُ الْبُنُوَّةِ هَا وَلِذِي اللَّبَنِ إِنْ كَانَ وَإِنَّمَا يُشَارِكُهَا مَنْ عَلِقَتْ مِنْهُ وَلِحَمُ الْبُنُوَةِ هَا وَلِذِي اللَّبَنِ إِنْ كَانَ وَإِنَّمَا يُشَارِكُها مَنْ عَلِقَتْ مِنْهُ وَلِحَمَّهُ مَتَّى يَنْقَطِعَ أَوْ تَضَعَ مِنْ عَيْرِهِ وَيَشْتَرِكُ الثَّلاثَةُ مِنَ الْعُلُوقِ الثَّانِي إِلَى الْوَضْعِ وَلِلرَّجُلِ فَقَطْ بِلَبَنٍ مِنْ زَوْجَتَيْهِ لَا يَصِلُ إِلَّا مُجْتَعِعاً وَيَحْرُمُ بِهِ اللَّهُ مِنَ الْمُهُوعِ عَلَيْهِ مُخْتَاراً رُجِعَ بِمَا لَوَالْمَ مِنَ الْمُهُوعِ عَلَيْهِ إِلَّا جَاهِلاً مُحْتِياً .

﴿ فَصَلُ ﴾ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ حُكُمُهُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بَيِّنَتِهَا وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ الْغَالِبِ فِي النَّكَاحِ تَحْرِيمًا فَيُجْبَرُ الزَّوْجُ الْمُقِرُّ بِهِ وَبِإِقْرَارِهِ وَحُدَهُ يَبْطُلُ النَّكَاحُ لَا الْحَقِّقُ وَالْعَكْسُ فِي إقْرَارِهَا إلَّا الْمَهْرَ بَعْدَ الدُّخُولِ.

<sup>(</sup>١) في (أ): دَخَلَتْ فِي الْعَاشِرَةِ.

# كِتَابُالْبَيْعِ

﴿ أَمْ مَنُولُ بِلَفُطِ ثَمُلِيكِ حَسَبَ الْعُرْفِ وَقَبُولُ عَيْرِهِ مِثْلِهِ مُتَطَابِقَيْنِ مُضَافَيْنِ اللَّهُ مُتَوَلِّ بِلَفُطِ ثَمُلِيكِ حَسَبَ الْعُرْفِ وَقَبُولُ غَيْرِهِ مِثْلِهِ مُتَطَابِقَيْنِ مُضَافَيْنِ إِلَى النَّفْسِ أَوْ ( ) فِي حُكْمِهِمَا غَيْرَ مُؤَقَّتٍ وَلا مُسْتَقْبَلِ أَيُّهُمَا وَلا مُقَيِّد بِمَا يُفْسِدُهُمَا وَلا تَخَلَّلُهُمَا فِي الْمَجْلِسِ إِضْرَابٌ أَوْ رُجُوعٌ فِي مَالَيْنِ مَعْلُومَيْنِ يَصِحُ مَّ مَلْكُومَيْنِ مَعْلُومَيْنِ يَصِحُ مَّ مَعْجُودٌ فِي الْمِلْكِ يَصِحُ مَا الْمَبْعِ مَوْجُودٌ فِي الْمِلْكِ جَائِزُ الْبَيْعِ وَيَكْفِي فِي الْمُحَقِّرِ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ.

﴿ أَصْلُ ﴾ وَيَصِحَّانِ مِنَ الْأَعْمَىٰ وَمِنَ الْمُصْمَتِ وَالْأَخُرَسِ بِالْإِشَارَةِ وَكُلُّ عَقْدٍ إلَّا الْأَرْبَعَةَ وَمِنْ مُضْطَرٍّ وَلَوْ غُبِنَ فَاحِشاً إلَّا لِلْجُوعِ وَمِنَ الْمُصَادَرِ وَلَوْ بِتَافِهٍ وَمِنْ غَيْرِ الْمَأْذُونِ وَكِيلاً وَلَا عُهْدَةَ عَلَيْهِ وَبِالْكِتَابَةِ وَلَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ وَاحِدٌ أَوْسِ فِي حُكْمِهِ.

<sup>(</sup>١) في (ب): أَوْ مَا فِي حُكْمِهِمَا.

<sup>(</sup>٢) فِي (ب): أَوْ مَا يَقِي حُكْمِهِ.

﴿ فَصَلُ ﴾ وَيَلْحَقُ بِالْعَقْدِ الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ الْمَعَلُومَانِ فِي الْمَبِيعِ وَالْمَبِيعِ وَالْمَبِيعِ وَالْمَبِيعِ وَالْمَلْقَ لَا الزِّيَادَةُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ وَأَوَّلُ مُطْلَقِ الْأَجَلِ وَقُتُ الْقَبْضِ. الْأَجَل وَقْتُ الْقَبْضِ.

﴿ أَصْلُ ﴾ وَالْمَبِيعُ يَتَعَيَّنُ فَلَا يَصِحُّ مَعْدُوماً إِلَّا فِي السَّلَمِ أَوَ فِي ذِمَّةِ مُشْتَرِيهِ وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَيَبْطُلُ الْبَيِّعُ بِتَلَفِهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ وَيُنْسَخُ مَعِيبُهُ وَلَا يُبْدَلُ غَالِباً وَالثَّمَنُ عَكْسُهُ فِي ذَلِكَ غَالِباً وَالْقِيمِيُّ وَالْمُسْلَمُ فِيهِ مَبِيعٌ أَبْداً وَكَذَلِكَ الْمِثْلِيُّ غَيْرُ النَّقْدِ إِنْ عُيِّنَ أَوْ قُوبِلَ وِالنَّقْدِ وَإِلَا فَنَمَنٌ أَبَداً كَالنَّقْدَيْنِ.

﴿ وَ الْمُمْدِّ وَ يَجُوذُ مُعَامَلَةُ الظَّالِمِ بَيْعاً وَشِرَاءً فِيمَا لَمَ يُظنَّ تَحْرِيمُهُ وَالْعَبْدِ وَالْمُمَدِّزِ مَا لَآيُظنَّ حَجْرُهُمَا وَهُوَ بِالْحَطَرِ وَوَلِيَّ مَالِ الصَّغيرِ إِنَّ فَعَلَ لِمَصْلَحَةٍ وَهُوَ أَبُوهُ ثُمَّ وَصِيثُهُ ثُمَّ وَصِيثُهُ ثُمَّ الْإِمَامُ وَالْحَاكِمُ وَمَنْصُوبُهُمَا وَالْقَوْلُ لَهُ فِي مَصْلَحَةِ الشَّرَاءِ وَبَيْعِ سَرِيعِ الْفَسَادِ وَالْمَنْقُولِ وَفِي الْإِنْفَاقِ وَالتَّسْلِيمِ لَا الشَّرَاءُ مِنْ وَارِثٍ مُسْتَغْرَقِ بَاعَ لَا لِلْقَضَاءِ وَيَنْفُذُ بِالْإِيفَاءِ أَو الْإِبْرَاءِ وَبَيْعُ كُلِّ ذِي نَفْعٍ حَلَالٍ جَائِزٌ وَلُو

إِلَىٰ مُسْتَعْمِلِهِ فِي مَعْصِيةٍ غَالِبًا أَوْ وَاجِب كَالْمُصْحَفِ وَمِنْ ذِي الْيَدِ وَلَا يَكُونُ قَبُضًا إلَّا فِي الْمَضْمُونِ غَالِبًا وَمُؤَجِّرٍ وَلَا تُنْفَسِخُ إلَّا أَنْ يُبَاعَ لِعُذْرٍ أَوْ مِنَ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ بِإِجَازَتِهِ وَالْأُجْرَةُ لِلْمُشْتَرِي مِنَ الْعَقْدِ وَنَجَهُولِ الْعَيْنِ نُحَيِّراً فِيهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَمِيرَاثٍ عُلِمَ جِنْساً وَنَصِيباً وَنَصِيبِ مِنْ زَرْع قَدِ اسْتَحْصَدَ وَإِلَّا فَمِنَ الشَّريكِ فَقَطْ قِيلَ وَكَامِن يَدُلُّ فَرْعُهُ عَلَيْهِ وَمُلْصَقِ كَالْفُصِّ وَنَحُوهِ وَإِنْ تَضَرَّرَا غَالِباً وَيُخَيَّرَانِ قَبْلَ الْفَصْل وَصْبْرَةٍ مِنْ مُقَدَّرِ كَيْلاً أَوْ وَزْناً أَوْ عَدَداً أَوْ ذَرْعاً مُسْتَو أَوْ خُتَلِفٍ جِزَافاً غَيْرَ مُسْتَثْنِ إِلَّا مُشَاعاً أَوْ كُتَاراً أَوْ كُلُّ كَذَا بكَذَا فَيُخَيِّرُ لِمَعْرِفَةِ قَدْرِ الثَّمَنِ أَوْ عَلَىٰ أَنَّهُ مَائَةٌ بِكَذَا أَوْ مَائَةٌ كُلُّ كَذَا بِكَذَا فَإِنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ فِي الْآخِرَتَيْنِ فَسَدَ فِي الْمُخْتَلِفِ مُطْلَقاً وَفِي غَيْرِهِ يُخَيِّرُ فِي النَّقُص بَيْنَ الْفَسْخ وَالْأَخُذِ بِالْحِصَّةِ إِلَّا الْمَذْرُوعَ فِي الْأُولَىٰ فَبِالْكُلِّ إِنْ شَاءَ وَفِي الزِّيَادَةِ ۚ رَدُّهَا إَلَا الْمَذْرُوعِ فَيَأْخُذُهَا بِلَا شَيْءٍ فِي الْأُولَىٰ وَبِحِصَّتِهَا فِي الثَّانِيَةِ أَوْ يَفْسَخُ وَبَعْض صُبْرَةٍ مَشَاعاً أَوْ مُقَدَّراً مُيِّزَ فِي الْمُخْتَلِفِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَعُيِّنَتْ جِهَتُهُ فِي مُخْتَلِفِ الْمَذْرُوعِ وَكَذَا إِنْ شُرِطَ

الْجِيَارُ مُدَّةً مَعْلُومَةً لَا مِنْهَا كَذَا بِكَذَا إِنْ نَقَصَتْ أَوْ كُلُّ كَذَا بِكَذَا مُطْلَقاً فَيَفْسُدُ وَتُعَيَّنُ الْأَرْضُ بِمَا يُمَيَّزُهَا مِنْ إشَارَةٍ أَوْ حَدًّ أَوْ لَقَبٍ.

﴿ فَهُ لَ ﴾ وَلَا يَجُوزُ مُطْلَقاً بَيْعُ الْحُرِّ فَيُؤَدَّبُ الْعَالِمُ وَيَرُدُّ الْقَابِضُ إلَّا الصَّبِيَّ مَا أَتَلَفَ فَإِنْ غَابَ مُنْقَطِعةً فَالْمُدَلِّسُ وَيَرْجِعُ وَإِلَّا فَلَا وَلَا أُمُّ الْوَلَدِ وَالنَّجِسِ وَمَاءِ الْفَحْلِ لِلضَّرَابِ وَأَرْضِ مَكَّةَ وَمَا لَا نَفْعَ فِيهِ مُطْلَقاً.

﴿ وَ لَا يَصِحُ فِي مِلْكٍ لَا قِيمَةَ لَهُ أَوْ عَرَضَ مَا مَنَعَ بَيْعَهُ مُسْتَمِرًا كَالْوَقْفِ أَوْ حَالاً كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ وَلَا فِي حَقِّ أَوْ حَمْلٍ أَوْ لَبَنٍ مُسْتَمِرًا كَالْوَقْفِ أَوْ حَالاً كَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ وَلَا فِي حَقِّ أَوْ حَمْلٍ أَوْ لَبَنِ لَمُ يَنْفُصِلا أَوْ تَمَرٍ قَبْلَ نَفْعِهِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ صَلَاحِهِ قِيلَ إِلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَلَا بِيمَا يَخْرُجُ شَيْنًا فَشَيْنًا وَيَصِحُ اسْتِثْنَاءُ هَلَا بَعْدَهُمَا بِشَرْطِ الْبَقَاءِ وَلَا فِيمَا يَخْرُجُ شَيْنًا فَشَيْنًا وَيَصِحُ اسْتِثْنَاءُ هَلِهِ مُدَّةً مَعْدُومَةً وَالْحَقِّ مُطْلَقًا وَنَفَقَةُ مُسْتَثْنَى اللَّبَنِ عَلَى مُشْتَرِيهِ، وَيُعْدَمُ إِلَّا فِي مُسْتَثْنَى الشَّمَرِ وَلَا فِي جُزْءٍ غَيْرِ وَيُعْدَمُ أَنْ إِنْ فَعَلَ إِلَّا فِي مُسْتَثْنَى الشَّمَرِ وَلَا فِي جُزْءٍ غَيْرِ مُشَاعٍ مِنْ حَيًّ وَلَا فِي مُشْتَرَى أَوْ مَوْهُوبٍ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ

الرُّؤْيَةِ فِي الْمُشْتَرَكِ إِلَّا جَيِعاً وَمُسْتَحِقً الخُّمُسِ وَالزَّكَاةِ بَعْدَ التَّخْلِيَةِ إِلَّا الْمُصَدِّقَ وَمَتَى انْضَمَّ إِلَى جَائِزِ الْبَيْعِ غَيْرُهُ فَسَدَ إِنْ أَمْ يَتَمَيَّزْ ثَمَنُهُ.

﴿ وَ اللّٰهِ وَعَقَدُ غَيْرِ ذِي الْوِلَايَةِ بَيْعاً وَشِرَاءً مَوْقُوفٌ يَنْعَقِدُ قِيلَ وَلَوْ فَاسِداً أَوْ قَصَدَ الْبَائِعُ عَنْ نَفْسِهِ مَعَ بَقَاءِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَالْعَقَدِ بِإِجَازَةِ مَنْ هِيَ لَهُ حَالَ الْعَقْدِ غَالِباً أَوْ إِجَازَتِهَا بِلَفَظٍ أَوْ فِعْلٍ يُفِيدُ التَّقْرِيرَ وَإِنْ جَهِلَ حُكْمَهُ لَا تَقَدُّمَ الْعَقْدِ وَيُحْيَّرُ لِغَبْنٍ فَاحِشٍ جَهِلَهُ قَبْلَهَ قِيلَ وَلَا يَتَعَلَّقُ حَقَّ بِفُضُولِي قَبْلَها قَيلَ وَلَا يَتَعَلَّقُ حَقَّ بِفُضُولِي قَبْلِها وَتَلْحَقُ آخِرَ الْعَقَدَيْنِ وَيَنْفُذُ فِي نَصِيبِ الْعَاقِدِ شَرِيكاً غَالِباً.

﴿ فَعَنُ ﴾ وَالتَّخُلِيةُ لِلتَّسْلِيمِ قَبْضٌ فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ غَيْرِ مَوْقُوفٍ وَمَبِيعٍ غَيْرِ مَوْقُولِ وَمَنِيعٍ غَيْرِ مَوْقَالًا أَوْ نَفْعِهِ وَيُقَدَّمُ تَسْلِيمُ الشَّمَنِ إِنَّ حَضَرَ الْمَبِيعُ وَيَقَدَّمُ تَسْلِيمُ الشَّمَنِ إِنَّ حَضَرَ الْمَبِيعُ وَيَعِيثُ التَّقَرِينَ إِنَّ حَضَرَ الْمَبِيعُ وَيَعِيثُ التَّقَرِينَ إِنَّ حَضَرَ الْمَبِيعُ التَّقَرِضِ عَلَيْهِ وَالمَوْنُ قَبَلَ الْفَيْضِ وَالصَّبُ وَلَا يَجِبُ التَّسْلِيمُ إِلَى مَوْضِعِ الْعَقْدِ غَالِباً أَوْ مَنْزِلِ الْمُشْتَرِي إِلَّا لِعُرْفٍ وَلَا يُسَلِّمُ التَّسْلِيمُ إِلَى مَوْضِعِ الْعَقْدِ غَالِباً أَوْ مَنْزِلِ الْمُشْتَرِي إِلَّا لِعُرْفٍ وَلَا يُسَلِّمُ التَّسْلِيمُ إِلَى الْمُشْتَرِي إِلَّا لِعُرْفٍ وَلَا يُسَلِّمُ

الشَّريكُ إلَّا بحُضُورِ شَريكِهِ أَوْ إِذْنِهِ أَوِ الْحَاكِم وَإِلَّا ضَمِنَ إِنْ أَذِنَ، وَالْقَرَارُ عَلَىٰ الْآخِر إِنْ جَنَىٰ أَوْ عَلِمَ وَلَا يَنْفُذُ فِي الْمَبِيعِ قَبَلَ الْقَبُضِ إلَّا الْوَقْفُ وَالْعِتْقُ وَلَوْ بِمَالٍ ثُمَّ إِنْ تَعَذَّرَ الثَّمَنُ فَلِلْبَائِعِ فَسْخُ مَا لَمْ يَنْفُذُ وَاسْتِسْعَاؤُهُ فِي النَّافِذِ بِالْأَقَلِ مِنَ الْقِيمَةِ وَالثَّمَنِ وَيَرْجِعُ عَلَىٰ الْمُعْتِقِ وَمَنُ أَعْتَقَ مَا اشْتَرَاهُ مِنْ مُشْتَرٍ لَمُ يَقْبِضُ صَحَّ إِنْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ الْقَبْضِ بِإِذْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَوِ الثَّانِي مُوَفِّراً لِلشَّمَنِ وَإِلَّا فَلَا، وَمَا اشْتُرِيَ بِتَقْدِيدٍ وَقَعَ قَبْلَ اللَّفْظِ أُعِيدَ لِبَيِّعِهِ حَتَّمًا إلَّا الذَّرْعَ وَيُسْتَحَقُّ الْقَبْضُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ مُطْلَقاً أَوْ تَوْفِيرِ الثَّمَنِ فِي الصَّحِيحِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْهُ إِلَّا ذُو حَقٌّ كَالْمُسْتَأْجِرِ لَا الْغَاصِب وَالسَّارِقِ.

## بَابُ الشُّرُوطِ الْمُقَارِنِةِ لِلْعَقَدِ

﴿ فَصْلُ ﴾ يُفْسِدُهُ صَرِيحُهَا إلَّا الْحَالِيَّ وَمِنْ عَقْدِهَا مَا اقْتَضَى جَهَالَةً في الْبَيْعِ كَخِيَادٍ مَجْهُولِ الْمُدَّةِ أَوْ صَاحِبِهِ أَوْ فِي الْمَبِيعِ كَعَلَى إِرْجَاحِهِ أَوْ كَوْنِ الْبَقَرَةِ لَبِيناً وَنَحْوِهِ أَوْ فِي الثَّمَنِ كَعَلَى إِرْجَاحِهِ وَمِنْهُ عَلَى حَطَّ فِيْمَةِ كَذَا مِنَ الصُّبْرَةِ لَا كَذَا مِنَ الشَّمَنِ وَعَلَى أَنَّ مَا عَلَيْكَ مِنْ خَرَاج الْأَرْضِ كَذَا شَرُطاً لَا صِفَةً فَخَالَفَ وَمِنْهُ شَرْطُ الْإِنْفَاقِ مِنَ الْغَلَّةِ وَلَوْ لِمَعْلُومَتِنِ أَوْ رَفَعَ مُوجَبَهُ غَالِباً كَعَلَىٰ أَنْ لَا تَنْتَفِعَ وَمِنْهُ بَقَاءُ الْمَبِيعِ وَلَوْ رَهْناً لَا رَدُّهُ وَبَقَاءُ الشَّجَرَةِ الْمَبِيعَةِ فِي قَرَارِهَا مُدَّتَهَا وَعَلَىٰ أَنْ يَفْسَخَ إِنْ شُفِعَ أَوْ عَلَقَهُ بِمُسْتَقْبَلٍ كَعَلَىٰ أَنْ تُغِلَّ أَوْ تَحَلِبَ كَذَا لَا عَلَىٰ تَأْدِيَةِ الثَّمَنِ لِيَوْمٍ كَذَا وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ أَوْ لَا تَعَلَّقَ لَهُ بِهِ كَشَرْطَيْنِ أَوْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا مُمِيًا عَنْهُ غَالِباً.

﴿ فَصَلَ ﴾ وَيَصِحُّ مِنْهَا مَا لَمْ يَقَتَضِ الْجَهَالَةَ مِنْ وَصَفٍ لِلْبَيْعِ كَخِيَادٍ مَعْلُومٍ أَوْ لِلْمَبِيعِ كَعَلَى أَمَّا لَبُونٌ أَوْ تُغِلُّ كَذَا صِفَةً فِي الْمَاضِي وَيُعْرَفُ بِأَوَّلِ الْمُسْتَقْبَلِ مَعَ انْتِفَاءِ الضَّارِ وَحُصُولِ مَا يَحْتَاجُ إليهِ أَوْ لِلشَّمَنِ كَتَأْجِيلِهِ أَوْ يَصِحُ إِفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ كَإِيصَالِ الْمَنْزِلِ وَمِنْهُ بَقَاءُ الشَّجَرَةِ مُنَا أَوْ يَصِحُ إِفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ كَإِيصَالِ الْمَنْزِلِ وَمِنْهُ بَقَاءُ الشَّجَرَةِ مُنَا مَعْلُومَةً وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَلَغُو وَنُدِبَ الْوَفَاءُ وَيَرْجِعُ بِمَا حَطَّ لِأَجْلِهِ مَنْ لَمَ يُوفَ لَهُ بِهِ.

#### بَابُ الرَّبُويَّاتِ

﴿ فَصَلُّ ﴾ إذَا اخْتَلَفَ الْمَالَانِ فَفِي الْجِنْسِ وَالتَّقْدِيدِ بِالْكَيْل وَالْوَزْنِ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَاءُ وَفي أَحَدِهِمَا أَوْ لَا تَقْدِيرَ لَكُمَا التَّفَاضُلُ فَقَطْ إِلَّا الْمَوْزُونَ بِالنَّقْدِ فَكِلاَهُمَا وَنَحْوَ سَفَرْجَل بِرُمَّانٍ سَلَمًا فَإِن اتَّفَقًا فِيهِمَا اشَّتُرطَ الْمِلْكُ وَالْحُلُولُ وَتَيَقُّنُ التَّسَاوي حَالَ الْعَقْدِ وَالتَّقَائِثُ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ طَالَ أَوِ انْتَقَلَ الْبَيِّعَانِ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا أَوْ أَخَذَ رَهْناً أَوْ إِحَالَةً أَوْ كَفَالَةً مَا لَمُ يَفْتَرَقَا لَا الْمتُدَرِّكُ وَمَا فِي الذِّمَّةِ كَالْحَاضِرِ، وَالْحُبُوبُ أَجْنَاسٌ وَكَذَٰلِكَ الثِّمَارُ وَلْحُومُ الْأَجْنَاسِ وَفِي كُلِّ جِنْسٍ أَجْنَاسٌ وَالْأَلْبَانُ تَتْبَعُ اللُّحوْمَ وَالثَّيَابُ سَبْعَةٌ وَالْمَطْبُوعَاتُ سِتَّةٌ فَإِنِ اخْتَلَفَ التَّقْدِيرُ اعْتُبرَ بِالْأَغْلَبِ فِي الْبَلَدِ وَإِنّ صَحِبَ أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ غَيْرُهُ ذُو قِيمَةٍ غُلِّبَ الْمُنْفَرِدُ وَلَا يَلْزَمُ إِنَّ صَحِبَهُمَا وَلَا حُضُورُ الْمُصَاحِبِ وَلَا الْمُصَاحِبَيْنِ غَالِباً.

﴿ فَعَنُ ۗ وَيَحْرُمُ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ وَالْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ وَنَحْوِهِمَا وَالْمَوْرَبَةِ وَاحْتِكَارُ قُوتِ الْآدَمِيِّ وَالْبَهِيمَةِ

الْفَاضِلِ عَنْ كِفَايَتِهِ وَمَنْ يَمُونُ إِلَى الْغَلَّةِ مَعَ الْحَاجَةِ وَعَدَمِهِ إِلَّا مَعَ مِثْلِهِ فَيُكَلَّفُ الْبَيْعَ لَا التَّسْعِيرَ فِي الْقُوتَيْنِ فَقَطْ وَالتَّغْرِيقُ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ الْمَحَارِمِ فِي الْمِلْكِ حَتَّى يَبْلُغَ الصَّغِيرُ وَإِنْ رَضِيَ الْكَبِيرُ وَالنَّجْشُ وَالسَّوْمُ عَلَى السَّوْمِ وَالْبَيْعُ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَ التَّرَاضِي وَسَلَمٌ أَوْ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَرِبْحُ مَا اشْتُرِي بِنَقْدٍ غَصْبٍ أَوْ ثَمَنِهِ وَبَيْعُ الشَّيْءِ بِأَكْثَرَ مِنْ سِعْرِ وَبَيْعٌ الشَّيْءِ بِأَكْثَرَ مِنْ سِعْرِ وَبَيْعٌ الشَّيْءِ بِأَكْثَرَ مِنْ سِعْرِ يَوْمِهِ لِأَجْلِ النَّسَاءِ، وَبِأَقَلَ مِمَّا شُرِي بِهِ إِلَّا مِنْ غَيْرِ الْبَائِعِ أَوْ مِنْهُ عَيْرَ عِيهِ إِلَّا مِنْ غَيْرِ الْبَائِعِ أَوْ مِنْهُ عَيْرَ عِيهِ إِلَّا مِنْ غَيْرِ الْبَائِعِ أَوْ مِنْهُ عَيْرَ عَلَيْهِ وَفَوَائِدِهِ وَفَوَائِدِهِ الْشَيْقِ بَوْ مَنْ عَيْنِهِ وَفَوَائِدِهِ الْأَصْلِيَةِ.

#### بَابُ الْخِيَارَاتِ

هِيَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ نَوْعاً لِتَعَذَّرِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَهُوَ كُمْمَا فِي مَجْهُولِ الْأَمَدِ وَلِلْمُشْتَرِي الْجَاهِلِ فِي مَعْلُومِهِ وَلِفَقْدِ صِفَةٍ مَشْرُوطَةٍ وَلِلْغَرَرِ كَالْمُصَرَّاةِ وَلِلْمُنَزِةِ فِي الْمُرَابَحَةِ وَالنَّوْلِيَةِ وَهَدِهِ عَلَى الْمُرَابَحَةِ وَالنَّوْلِيَةِ وَهَذِهِ عَلَى النَّرَاخِي وَالْتَوْلِيَةِ وَهِذِهِ عَلَى النَّرَاخِي وَالْتَوْلِيَةِ وَهِذِهِ عَلَى النَّرَاخِي وَقُوْرَتُ غَلَالِمًا وَيُكَلَّفُ التَّعْيِينِ وَهَذِهِ عَلَى النَّرَاخِي وَقُوْرَتُ غَلَالِمًا وَيُكَلِّفُ التَّعْيِينَ بَعْدَ الْمُدَّةِ وَلِغَبُن صَبِيًّ أَوْ مُتَصَرِّفٍ عَن

الْغَيْرِ فَاحِشًا وَبِكَوْنِهِ مَوْقُوفًا وَهُمَا عَلَىٰ تَرَاخٍ وَلَا يُوْرَثَانِ وَللرُّؤْيَةَ وَالشَّرْطِ وَالْعَيْبِ.

﴿ أَصُنُ ﴾ فَمَنِ اشْتَرَى غَائِباً ذُكِرَ جِنْسُهُ صَحَّ وَلَهُ رَدُّهُ عَقِيبَ رُوْيَةٍ مُعَنَّرَةٍ بِتَأَمَّلٍ لِجَمِيعِ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ إِلَّا مَا يُعْفَىٰ وَيَبْطُلُ بِالْمَوْتِ وَالْإِبْطَالِ بَعْدَ الْعَقْدِ وَبِالتَّصَرُّفِ غَيْرَ الإِسْتِعْمَالِ وَبِالتَّعَيُّبِ وَالنَّقْصِ عَمَّا شَمَلَهُ الْعَقْدُ غَالِياً وَجَسِّ مَا يُجسُّ وَبِسُكُوتِهِ عَقِيبَهَا وَبِرُوْيَةٍ مِنَ الْوَكِيلِ لَا الْعَقْدُ غَالِياً وَجَسِّ مَا يُجسُّ وَبِسُكُوتِهِ عَقِيبَهَا وَبِرُوْيَةٍ مِنَ الْوَكِيلِ لَا الْعَقْدُ غَالِياً وَجَسِّ مَا يُجسُّ وَبِسُكُوتِهِ عَقِيبَهَا وَبِرُوْيَةٍ مِنَ الْوَكِيلِ لَا الْعَقْدُ فَاللَّهُ وَلَهُ الْفَسْخُ الْمَعْرَةِ وَلِلْبَائِعِ فِي الْمُمَيِّرَةِ وَلِلْبَائِعِ فِي لَنْ الْفَصْخُ .

﴿ وَ مَنْ مُ وَيَصِحُ وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ لَا فَبْلَهُ شَرْطُ الْحِيَارِ مُدَّةً مَعْلُومَةً لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا أَوْ لِأَجْنَيِيِّ فَيَنْبَعُهُ الْجَاعِلُ إِلَّا لِشَرْطٍ، وَيَبْطُلُ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ مُطْلَقاً فَيَنْبَعُهُ الْمَجْعُولُ لَهُ وَبِإِمْضَائِهِ وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْآخَرِ وَهُو عَلَىٰ خِيَارِهِ عَكْسَ الْفَسْخِ وَبِأَيِّ تَصَرُّفٍ لِنَفْسِهِ غَيْرَ تَعَرُّفٍ كَالتَّقْبِيلِ

وَالشَّفْعِ وَالتَّأْجِيرِ وَلَوْ إِلَى الْمُشْتَرِي غَالِباً وَبِسُكُوتِهِ لِتَمَامِ الْمُدَّةِ عَاقِلاً وَلَوْ جَاهِلاً وَبردَّتِهِ حَتَّى انْقَضَتْ.

﴿ فَعَنُ ﴾ وَإِذَا انْفَرَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَتَقَ عَلَيْهِ وَشُفِعَ فِيهِ وَتَعَيَّبَ وَتَلَفَ فِيهِ وَتَعَيَّبَ وَتَلَفَ فِي يَدِهِ مِنْ مَالِهِ فَيَبْطُلُ وَإِلَّا فَالْعَكْسُ وَالْفَوَائِدُ فِيهِ لِمَنِ اسْتَقَرَّلُهُ الْمِلْكُ وَالْمُؤَنُ عَلَيْهِ وَيَنْتَقِلُ إِلَى وَارِثِ مَنْ لَجِقَ وَوَلِيَّ مَنْ جُنَّ لَكُ الْمِلْكُ وَالْمِثَى وَالْمَتَاقِ وَالْمَقْفِ وَيُبْطِلُ وَصَبِيًّ بَلَغَ وَيَلْعُو فِي النَّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْوَقْفِ وَيُبْطِلُ الصَّرْفَ وَالسَّلَمَ إِنْ لَمَ يُبْطُلُ فِي الْمَجْلِسِ وَالشَّفْعَةَ.

﴿ أَصْلُ ﴾ وَمَا ثَبَتَ أَوْ حَدَثَ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَقِي أَوْ عَادَ مَعَ الْمُشْتَرِي وَشَهِدَ عَدُلَانِ ذَوَا خِبْرَةٍ فِيهِ أَنَّهُ عَيْبٌ يَنْقُصُ الْقِيمَةَ رُدَّ بِهِ مَا الْمُشْتَرِي وَشَهِ حَيْثُ وُجِدَ الْمَالِكُ، وَلَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ وَلَوْ عَلِمَ الْبَائِعُ. الْبَائِعُ.

﴿ فَهُ لُ ﴾ وَلَا رَدَّ وَلَا أَرْشَ إِنْ تَقَدَّمَ الْعِلْمُ وَلَوْ أُخْبِرَ بِزَوَالِ مَا يَتَكَرَّرُ أَوْ رَضِيَ وَلَوْ بِالصَّحِيحِ مِنْهُ أَوْ طَلَبَ الْإِقَالَةَ أَوْ عَالِجَهُ أَوْ زَالَ

مَعَهُ أَوْ نَصَرَّ فَ بَعْدَ الْعِلْمِ أَيَّ تَصَرُّ فٍ غَالِباً أَوْ تَبَرَّأَ الْبَائِعُ مِنْ جِنْسٍ عَيْنَهُ أَوْ قَدْرٍ مِنْهُ وَطَابَقَ لَا مِمَّا حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَفْسُدُ.

﴿ لَصْلَ ﴾ وَيَسْتَحِقُّ الْأَرْشَ لَا الرَّدَّ إِلَّا بِالرِّضَا بِتَلَفِهِ أَوْ بَعْضِهِ فِي يَدِهِ وَلَوْ بَعْدَ امْتِنَاعِ الْبَائِعِ عَنِ الْقَبْضِ أَوِ الْقَبُولِ مَعَ التَّخْلِيَةِ وَبِخُرُوجِهِ أَوْ بَعْضِهِ عَنْ مِلْكِهِ قَبْلَ الْعِلْم وَلَوْ بِعِوَضِ مَا لَمْ يُردَّ عَلَيْهِ بِحُكْم وَبِتَعَيُّهِ مَعَهُ بِجِنَايَةٍ يُعْرَفُ الْعَيْبُ بِدُونِهَا مِّنَ تُضْمَنُ جِنَايَتُهُ وَفِي عَكْسِهَا يُخَيَّرُ بَيْنَ أَخْذِهِ وَأَرْشِ الْقَدِيمِ أَوْ رَدِّهِ وَأَرْشِ الْحَدِيثِ إِلَّا عَنْ سَبَب قَبْلَ الْقَبْض فَلَا شَيْءَ فَإِنْ زَالَ أَحَدُهُمَا فَالْتَبَسَ أَيُّهُمَا تَعَيَّنَ الْأَرْشُ وَوَطُؤُهُ وَنَحُوهُ جِنَايَةٌ وَيزِيَادَتِهِ مَعَهُ مَا لَا يَنْفَصِلُ بِفِعُلِهِ وَفِي الْمُنْفَصِل يُخَيَّرُ بَيْنَ أَخْذِ الْأَرْشِ أَوِ الْقَلْعِ وَالرَّدِّ فَإِنْ تَضَرَّرَ بَطَلَ الرَّدُّ لَا الْأَرْشُ وَلَوْ كَانَ الزَّائِدُ بَهَا ثَمَنَ الْمَعِيبِ قِيمِيّاً سَلِياً لَمْ يَبْطُلُ وَاسْتَحَقَّ قِيمَةَ الزِّيَادَةِ كَلُو تَضَرَّرَتُ وَحُدَهَا فِيهِمَا وَأَمَّا بِفِعْل غَيْرِهِ فَيَرُدُّهُ دُونَ الْفَرَعِيَّةِ مُطْلَقاً وَكَذَا الْأَصْلِيَّةُ إِلَّا بِحُكُم فَيَضْمَنُ تَالِفَهَا. ﴿ فَصَٰلُ ﴾ وَفَسْخُهُ عَلَى التَّرَاخِي وَيُوْرَثُ وَبِالتَّرَاضِي وَإِلَّا فَبِالْحَاكِم بَعْدَ الْقَبْضِ وَلَوْ مُجْمَعاً عَلَيْهِ وَهُوَ يَنُوبُ عَنِ الْغَائِبِ وَالْمُتَمَرِّدِ في الْفَسْخ وَالْبَيْع لِتَوْفِيرِ الثَّمَنِ أَوْ خَشْيَةِ الْفَسَادِ وَفَسْخُهُ إِبْطَالٌ لِأَصْل الْعَقْدِ فَتُرَدُّ مَعَهُ الْأَصْلِيَّةُ وَيَبْطُلُ كُلُّ عَقْدٍ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ وَكُلُّ عَيْبِ لَا قِيمَةَ لِلْمَعِيبِ مَعَهُ مُطْلَقاً أَوْجَبَ رَدَّ جَيعِ الثَّمَنِ لَا بَعْدَ جِنَايَةٍ فَقَطُّ فَالْأَرْشُ فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفُ بِدُونِهَا وَمَنْ بَاعَ ذَا جُرْح يَسْرِي فَسَرَى فَلَا شَيْءَ عَلَىٰ الْجَارِحِ فِي السَّرَايَةِ إِنْ عَلِمَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَالْعَكْسُ إِنْ جَهلًا وَتَلِفَ أَوْ رُدَّ بِحُكُم وَهُوَ عَيْبٌ وَإِذَا تَعَذَّرَ عَلَى الْوَصِيِّ الرَّدُّ مِنَ التَّرِكَةِ فَمِنُ مَالِهِ.

﴿ قَصْلُ ﴾ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُشْتَرِيَانِ فَالْقَوْلُ فِي الرُّوُّيَةِ لِمَنْ رَدَّ وَفِي الشَّرْطِ لِمَنْ سَبَقَ وَالجِّهَةُ وَاحِدَةٌ فَإِنِ اتَّفَقَا فَالْفَسْخُ وَفِي الْعَيْبِ لِمَنْ رَضِيَ وَيَلْزَمُهُ جَيِعاً وَلَهُ أَرْشُ حِصَّةِ الشَّرِيكِ.

## بَابُمَا يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ وَتَلَفِى وَاسْتِحْقَاقِى

﴿ لَمُ لَا اللَّهُ إِلَّهُ الْمَبِيعِ وَنَحْوِهِ لِلْمَمَالِيكِ ثِيَابُ الْبِذُلَةِ وَمَا تُعُورِ فَ بِهِ وَفِي الْفَرَسِ الْعِذَارُ فَقَطْ وَفِي الدَّارِ طُرُقُهَا وَمَا أُلْصِقَ مِمَا لِيَنْفَعَ مَكَانَهُ وَفِي الْأَرْضِ الْمَاءُ إِلَّا لِعُرْفٍ وَالسَّوَاقِي وَالْمَسَاقِي وَالْحِيطَانُ وَالطُّرُقُ الْمُعْتَادَةُ إِنَّ كَانَتْ وَإِلَّا فَفِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي إِنْ كَانَ وَإِلَّا فَفِي مِلْكِ الْبَائِعِ إِنْ كَانَ وَإِلَّا فَعَيْبٌ وَنَابِتٌ يَبْقَى سَنَةً فَصَاعِداً إِلَّا مَا يُقْتَطَعُ مِنَّهُ إِنَّ لَهُ يُشْتَرَطُ مِنْ غُصْنِ وَوَرَقٍ وَثَمَرِ وَيَبْقَىٰ لِلصَّلَاحِ بِلَا أُجْرَةٍ فَإِن اخْتَلَطَ بِمَا حَدَثَ قَبَلَ الْقَبْضِ قِيلَ فَسَدَ الْعَقَدُ لَا بَعْدَهُ فَيُقْسَمُ وَيُبيِّنُ مُدَّعِي الْفَضْل وَمَا اسْتُثْنِي أَوْ بِيعَ مَعَ حَقِّهِ بَتِيَ وَعُوِّضَ وَالْقَرَارُ لِذِي الْأَرْضِ وَإِلَّا وَجَبَ رَفْعُهُ، وَلَا يَدْخُلُ مَعْدِنٌ وَلَا دَفِينٌ وَلَا دِرْهَمٌ فِي بَطُن شَاةٍ أَوْ سَمَكٍ وَالْإِسْلَامِيُّ لُقَطَةٌ إِنْ لَمْ يَدَّعِهِ الْبَائِعُ وَالْكُفْرِيُّ وَالدُّرَّةُ لِلْبَائِعِ وَالْعَنْبَرُ وَالسَّمَكُ فِي سَمَكٍ وَنَحُوهُ لِلْمُشْتَرِي.

﴿ فَمَنُ ﴾ وَإِذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبَلَ التَّسْلِيمِ النَّافِذِ فِي غَيْرِ يَدِ الْمُشْتَرِي وَجِنَايَتِهِ فَمِنْ مَالِ الْبَائِعِ قِيلَ وَإِنِ اسْتَعْمَلُهُ فَلَا خَرَاجَ وَإِنْ تَعَيَّبَ ثَبَتَ الخِيَارُ وَبَعْدَهُ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي وَلَوْ فِي يَدِ الْبَائِعِ، وَإِذَا اسْتُحِقَّ رُدَّ لِمُسْتَحِقَّهِ فَبِالْإِذُنِ أَوِ الْحُكْمِ بِالْبَيِّنَةِ أَوِ الْعِلْمِ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ وَإِلَّا فَلَا وَمَا تَلْفَ أَوِ الْعِلْمِ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ وَإِلَّا فَلَا وَمَا تَلْفَ أَو الْعِلْمِ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ وَإِلَّا فَلَا وَمَا تَلْفَ أَو الْعِلْمِ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ وَإِلَّا فَلَا وَمَا تَلْفَرِهُ بِالْعَقْدِ فَكَمَا مَرَّ فَإِنْ تَعَيَّبَ بِهِ الْبَاقِي ثَبَتَ الْجَارُدُ.

﴿ اللّٰهِ مَوْصُوفاً غَيْرَ مَشْرُوطٍ صَحَّ وَخُيرٌ فَي الْمَقَصُودِ صَحَّ وَخُيرٌ فِي الْمَقَصُودِ صَحَّ وَخُيرٌ فِي الْمُفَالِفِ مَعَ الْجَهْلِ فَإِنْ شُرِطَ فَخَالَفَ فَفِي الْمَقْصُودِ فَسَدَ وَفِي الصَّفَةِ صَحَّ مُطْلَقاً وَخُيرٌ فِي الْأَدْنَىٰ مَعَ الْجَهْلِ وَفِي الْجِنْسِ فَسَدَ مُطْلَقاً وَفِي النَّوْعِ إِنْ جَهِلَ الْبَائِعُ وَإِلَّا صَحَّ وَخُيرٌ الْمُشْتَرِي فَإِنْ فَسَدَ مُطْلَقاً وَفِي النَّوْعِ إِنْ جَهِلَ الْبَائِعُ وَإِلَّا صَحَّ وَخُيرٌ الْمُشْتَرِي فَإِنْ لَمَيْ وَمَا قَدُ سَلَّمَهُ مُبَاتُ لَمَ الْعَلِم قَرْضٌ فَاسِدٌ مَعَ الجَهْلِ وَفِي النَّوْعِ خُيرًا فِي الْبَاقِي وَتَرَادًا فِي النَّوْعِ خُيرًا فِي الْبَاقِي وَتَرَادًا فِي النَّوْعِ خُيرًا فِي الْبَاقِي وَتَرَادًا فِي النَّوْعِ خُيرًا فِي الْمَشْتَرِي فِي الْأَذَنَىٰ وَقَدَ اللَّا اللَّهِ عَرْشُ الْمُشْتَرِي فِي الْأَذَنَىٰ وَقَدً اللَّهُ الْمُشْتَرِي فِي الْأَذَنَىٰ وَقَدً

### بَابُ الْبَيْعِ غَيْرِ الصَّحِيحِ

﴿ فَصْلُ ﴾ بَاطِلُهُ مَا اخْتَلَ فِيهِ الْعَاقِدُ أَوْ فُقِدَ ذِكْرُ الثَّمَنِ أَوِ الْمَبِيع أَوْ صِحَّةُ تَمَلُّكِهِمَا أَو الْعَقْدُ وَالْمَالُ فِي الْأَوَّلِ غَصْبٌ وَفِي التَّالِيِّين كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ يَطِيبُ رِبْحُهُ وَيَبْرَأُ مَنْ رَدَّ إِلَيْهِ وَلَا أُجْرَةَ إِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلُ وَلَا يَتَضَيَّقُ الرَّدُّ إِلَّا بِالطَّلَبِ وَفِي الرَّابِعِ مُبَاحٌ بِعِوَضٍ فَيَصِحُّ فِيهِ كُلُّ تَصَرُّ فِ غَالِباً وَارْتِجَاعُ الْبَاقِي وَفِيهِ الْقِيمَةُ وَلَيْسَ بَيْعاً، وَفَاسِدُهُ مَا اخْتَلَّ فِيهِ شَرْطٌ غَيْرُ ذَلِكَ وَيَجُوزُ عَقَدُهُ إِلَّا مُقْتَضِيَ الرِّبَا فَحَرَامٌ بَاطِلٌ وَمَا سِوَاهُ فَكَالصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّهُ مُعَرَّضٌ لِلْفَسْخِ وَإِنْ تَلِفَ وَلَا يُمْلَكُ إِلَّا بِالْقَبْضِ بِالْإِذْنِ وَفِيهِ الْقِيمَةُ وَلَا يَصِحُّ فِيهِ الْوَطَّءُ وَالشُّفْعَةُ وَالْقَبْضُ بالتَّخُليَةِ.

﴿ وَ الْفَرْعِيَّةُ فِيهِ قَبْلَ الْفَسْخِ لِلْمُشْتَرِي وَالْأَصْلِيَّةُ أَمَانَةٌ وَتَطِيبُ بِتَلَفِهِ قَبْلَهَا وَبِفَسْخِهِ بِالرِّضَىٰ فَقَطْ وَيَمْنَعُ رَدَّ عَيْنِهِ الإسْتِهْلَاكُ الْخُكْمِيُّ وَهُوَ قَوْلُنَا:

وَقْفُ وَعِثْقُ وَبَيْعٌ ثُمَّ مَوْهِبَةٌ

غَرْسٌ بِنَاءٌ وَطَحْنٌ ذَبْحُكَ الْحُمَلَا

طَبْخٌ وَلَتُ وَصَبْغٌ حَشْوُ مِثْلِ قَبَا

نَسْجٌ وَغَـزْلٌ وَقَطْعٌ كَيْفَمَـا فَعَـلًا

وَيَصِحُّ كُلُّ عَقَّدٍ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ كَالنَّكَاحِ وَيَبْقَىٰ وَالتَّأْجِيرِ وَيُفْسَخُ وَتَجَّدِيدُهُ صَحِيحًا بِلَا فَسْخِ.

### بَابُ الْـمَأْدُونِ

﴿ فَهَنُ ﴾ وَمَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَوْ صَبِيِّهِ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ فِي شِرَاءِ أَيِّ شَيْءٍ صَارَ مَأْذُوناً فِي شِرَاءِ كُلِّ شَيْءٍ وَبَيْعِ مَا شَرَىٰ أَوْ عُومِلَ بِبَيْعِهِ لَا غَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا بِخَاصٍّ كَبَيْعِ نَفْسِهِ وَمَالِ سَيِّدِهِ.

﴿ فَصَلَ ﴾ وَلِلْمَأْذُونِ كُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَىٰ الْعُرُفُ لِمِثْلِهِ بِمِثْلِهِ وَمَا لَزِمَهُ بِمُعَامَلَةٍ فَدَيْنٌ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ وَمَا فِي يَدِهِ فَيُسَلِّمُهُمَا الْمَالِكُ أَوْ قِيمَتَهُمَا، وَكُمُ اسْتِسْعَاؤُهُ إِنْ لَمَ يَفْدِهِ فَإِنْ هَلَكَ لَمْ يَضْمَنُهُ وَلَوْ بَعْدَ تَمَرُّدِهِ وَإِنِ اسْتَهْلَكَ لَمْ يَضْمَنُهُ وَلَوْ بَعْدَ تَمَرُّدِهِ وَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ فَبِغَيْرِ الْبَيْعِ لَزِمَتُهُ الْقِيمَةُ وَبِهِ الْأَوْفَى مِنْهَا وَمِنَ الثَّمَنِ وَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ فَبِغَيْرِ الْبَيْعِ لَزِمَتْهُ الْقِيمَةُ وَبِهِ الْأَوْفَى مِنْهَا وَمِنَ الثَّمَنِ

وَهُمُ النَّقُضُ إِنْ فَوَّتُهُ مُعْسِراً وَبِغَصْبٍ أَوْ تَدْلِيسٍ جِنَايَةٌ تَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ فَيُسلِّمُهَا الْمَالِكُ أَوْ كُلَّ الْأَرْشِ وَالْخِيَارُ لَهُ وَيَتَعَيَّنُ إِنِ اخْتَارَهَا أَوِ السَّهْلَكَهَا عَالِياً وَتَلْزَمُ الصَّغِيرَ عَكْسَ الْمُعَامَلَةِ وَيَسْتَوِيَانِ فِي ثَمَنِهِ السَّهْلَكَهَا عَالِياً وَتَلْزَمُ الصَّغِيرَ عَكْسَ الْمُعَامَلَةِ وَيَسْتَوِيَانِ فِي ثَمَنِهِ وَعُرَمَاوُهُ أَوْلِى بِهِ مِنْ غُرَمَاءِ مَوْلاهُ، وَمَنْ عَامَلَ مَحْجُوراً عَالِياً أَوْ جَاهِلاً لَا لِتَغْرِيرٍ لَمَ يُضَمِّنِ الْكَبِيرَ فِي الْخَالِ وَلَا الصَّغِيرَ مُطْلَقاً وَإِنْ جَاهِلاً لَا لِتَغْرِيرٍ لَمَ يُضَمِّنِ الْكَبِيرَ فِي الْخَالِ وَلَا الصَّغِيرَ مُطْلَقاً وَإِنْ أَتَّالِ وَلَا الصَّغِيرَ مُطْلَقاً وَإِنْ

﴿ وَمَنْ فَهِ وَيَرْ تَفِعُ الْإِذْنُ بِحَجْرِهِ الْعَامِّ وَبَيْعِهِ وَنَحْوِهِ وَعِثْقِهِ وَإِبَاقِهِ وَغَصْبِهِ حَتَّى يَعُودَ وَبِمَوْتِ سَيِّدِهِ، وَالجَّاهِلُ يَسْتَصْحِبُ الحُالَ وَإِذَا وَغَصَبِهِ حَتَّى يَعُودَ وَبِمَوْتِ سَيِّدِهِ، وَالجَّاهِلُ يَسْتَصْحِبُ الْحَالَ وَإِذَا وَكَلَّ الْمَاذُونُ مَنْ يَشْتَرِيهِ عَتَقَ فِي الصَّحِيحِ بِالْعَقْدِ وَفِي الْفَاسِدِ وَكَلَّ الْمَادُونِ وَيَعْرَمُ مَا دَفَعَ وَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ، وَالْمَحْجُورُ بِإِعْتَاقِ الْوَكِيلِ إِنْ شَاءً وَيَعْرَمُ مَا دَفَعَ بَعْدَهُ وَالْوَلَاءُ لَهُ.

## بَابُ الْـمُرَابَحَةِ

هِيَ نَقُلُ الْمَبِيعِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَزِيَادَةٍ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ بَعْضِهِ بِحِصَّتِهِ وَزِيَادَةٍ بِلَفْظِهَا أَوْ لَفْظِ الْبَيْعِ وَشُرُوطُهَا ذِكْرُ كَمُّيَّةٍ

الرِّبْحِ وَرَأْسِ الْمَالِ أَوْ مَعْرِفَتُهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا إِيَّاهَا حَالاً تَفْصِيلاً أَوْ هُمْلَةً فُصِّلَتْ مِنْ بَعْدُ كَبِرَقْمٍ صَحِيحٍ يُقْرَأُ وَكُوْنُ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ صَحِيحاً وَالثَّمَنِ مِثْلِيًّا أَوْ قِيمِيًّا صَارَ إِلَى الْمُشْتَرِي وَرَابَحَ بِهِ.

﴿ فَعَنُ ﴾ وَيُبِيَّنُ وُجُوباً تَعَيَّبُهُ وَنَقْصَهُ وَرُخُصَهُ وَقِدَمَ عَهْدِهِ وَتَأْجِيلُهُ وَشَعْنَهُ وَلَوْ بَعْدَ عَقْدِهَا، وَتُكْرَهُ وَتَأْجِيلُهُ وَشِرَاءَهُ مِمَّنْ يُحَابِيهِ وَيَحُطُّ مَا حُطَّ عَنْهُ وَلَوْ بَعْدَ عَقْدِهَا، وَتُكْرَهُ فِيمَا اشْتُرِيَ بِزَائِدٍ رَغْبَةً وَيَجُوزُ ضَمُّ الْمُؤَنِ غَالِباً وَمَنْ أَغْفَلَ ذِكْرَ الْمَثْرِيَ فِي الرَّبِحِ بِمَوْضِعِهِ وَهُوَ الْوَرْنِ اعْتُبِرَ فِي رَأْسِ الْمَالِ بِمَوْضِعِ الشَّرَاءِ وَفِي الرَّبِحِ بِمَوْضِعِهِ وَهُوَ بَيْنَ الشَّرَكَاءِ حَسَبَ الْمِلْكِ لَا الدَّفْعِ وَلِلْكَسْرِ حِصَّتُهُ.

﴿ وَ النَّوْلِيَةُ كَالْمُرَابَحَةِ إِلَّا أَنَّهَا بِالشَّمَنِ الْأَوَّلِ فَقَطْ وَيَجُوزُ ضَمُّ الْمُؤَنِ كَمَا مَرَّ وَالْجِيَانَةُ فِي عَقْدِهِمَا تُوجِبُ الْجِيَارَ فِي الْبَاقِي وَفِي الشَّمَنِ وَالْمَبِيعِ وَالْمُسَاوَمَةِ كَذَلِكَ وَالْأَرْشَ فِي التَّالِفِ.

## بَابُالإِقَالَةِ

إِنَّمَا تَصِتُّ بِلَفُظِهَا بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي مَبِيعٍ بَاقٍ لَمُ يَزِدُ بِالثَّمَنِ الْأُوَّلِ فَقَطْ وَلَوْ فِي الصَّفَةِ وَهِيَ الْأُوَّلِ فَقَطْ وَلَوْ فِي الصَّفَةِ وَهِيَ

بَيْعٌ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ فَسُخٌ فِي غَيْرِهِ فَلَا يُعْتَبُرُ الْمَجْلِسُ فِي الْغَائِبِ وَلَا تَلْحَقُهَا الْإِجَازَةُ وَتَصِحُّ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْبَيْعُ قَبْلَهُ بَعْدَهَا وَمَشُرُوطَةً وَتَوَلِّي وَاحِدٍ طَرَفَيْهَا وَلَا يُرْجَعُ عَنْهَا قَبْلَ قَبُولِهِا وَبِغَيْرِ لَفُظِهَا فَسُخٌ فِي الجُمِيْعِ وَالْفَوَائِدُ لِلْمُشْتَرِي.

#### بَابُ الْقُرْض

إِنَّمَا يَصِثُّ فِي مِثْلِيٍّ أَوْ قِيمِيٍّ جَمَادٍ أَمُكَنَ وَزْنُهُ إِلَّا مَا يَعْظُمُ تَفَاوُتُهُ كَالْجَوَاهِرِ وَالْمَصْنُوعَاتِ غَالِباً غَيْرَ مَشْرُوطٍ بِمَا يَقْتَضِي الرِّبَا وَإِلَّا فَسَدَ.

﴿ فَهُ لُ ﴾ وَإِنَّمَا يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ فَيَجِبُ رَدُّ مِثْلِهِ قَدْراً وَجِنْساً وَصِفَةً إِلَى مَوْضِعِ الْقَرْضِ، وَلَا يَصِحُّ الْإِنْظَارُ فِيهِ وَفِي كُلِّ دَيْنٍ لَمَ يَلْزَمُ بِعَقْدٍ، وَفَاسِدُهُ كَفَاسِدِ الْبَيْعِ غَالِباً وَمُقَبِّضُ السُّفْتَجَةِ أَمِينٌ فِيمَا قَبَضَ ضَمِينٌ فِيمَا اسْتَهْلَكَ وَكِلَا أَمْنَا جَائِزٌ إلَّا بِالشَّرْطِ.

﴿ وَلَمْنُ ﴾ وَلَيْسَ لِمَنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ حَبْسُ حَقَّ خَصْمِهِ وَلَا اسْتِيفَاؤُهُ إِلَّا بِحُكُم غَالِباً، وَكُلُّ دَيْنَيْنِ اسْتَوَيَا فِي الجِّنْسِ وَالصَّفَةِ تَسَاقَطَا، وَالْفُلُوسُ كَالنَّقَدَيْنِ.

﴿ اللهُ اللهُ وَيَجِبُ رَدُّ الْقَرْضِ وَالرَّهْنِ وَالْغَصْبِ وَالْمُسْتَأْجَرِ وَالْمُسْتَأْجَرِ وَالْمُسْتَغَارِ وَالْحُفَالَةِ بِالْوَجْهِ إِلَى مَوْضِعِ الْإِنْتِدَاءِ غَالِياً لَا الْمَعِيبِ وَالْوَدِيعَةِ وَالْمُسْتَأْجَرِ عَلَيْهِ وَكُلِّ دَيْنٍ لَمُ يَلْزَمُ بِعَقْدٍ وَالْقِصَاصِ فَحَيْثُ أَمْكَنَ، وَيَجِبُ قَبْضُ كُلِّ مُعَجَّلٍ مُسَاوٍ أَوْ بِعَقْدٍ وَالْقِصَاصِ فَحَيْثُ أَمْكَنَ، وَيَجِبُ قَبْضُ كُلِّ مُعَجَّلٍ مُسَاوٍ أَوْ زَوْدٍ فِي الصَّفَةِ لَا اللهُ عَرْشِ طِ حَطِّ الْمُعَضَى .

﴿ أَصْلُ ﴾ وَيَتَضَيَّقُ رَدُّ الْغَصْبِ وَنَحْوِهِ قَبَّلَ الْمُرَاضَاةِ وَالدَّيْنِ بِالطَّلَبِ فَيَسْتَحِلُّ مَنُ مَطَلَ وَفِي حَقِّ الله الخِلافُ، وَيَصِحُّ فِي الدَّيْنِ قَبْلَ الْفَبْضِ كُلُّ تَصَرُّ فِ إلَّا رَهْنَهُ وَوَقْفَهُ وَجَعْلَهُ زَكَاةً أَوْ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ أَوْ مُضَارَتِةٍ وَتَمَّلِيكَهُ غَيْرَ الضَّامِنِ بِغَيْرٍ وَصِيَّةٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ إقْرَارٍ أَوْ حَوَالَةٍ.

#### بَابُ الصَّرُفِ

هُوَ بَيْعٌ مُخْصُوصٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ لَفُظُهُ أَوْ أَيُّ أَلْفَاظِ الْبَيْعِ وَفِي مُتَّفِقَي الْجِنْسِ وَالتَّقْدِيرِ مَا مَرَّ إِلَّا الْمِلْكَ حَالَ الْعَقْدِ فَإِنِ اخْتَلَ أَحَدُهَا بَطَلَ الْجِنْسِ وَالتَّقْدِيرِ مَا مَرَّ إِلَّا الْمِلْكَ حَالَ الْعَقْدِ فَإِنِ اخْتَلَ أَحَدُهَا بَطَلَ أَوْ حِصَّتُهُ فَيَتَرَادًانِ مَا لَمَ يَخُرُجُ عَنِ الْيَدِ وَإِلَّا فَالْمِثْلُ فِي النَّقْدَيْنِ وَالْعَيْنُ فِي عَيْرِهِمَا مَا لَمُ تُسْتَهْلَكَ فَإِنْ أَرَادَا تَصْحِيحَهُ تَرَادًا الزَّيَادَةَ وَجَدَّدَا الْعَقْدَ وَمَا فِي الذَّمَّةِ كَالْحَاضِرِ.

﴿ فَعَنُ ﴾ وَمَتَىٰ انْكَشَفَ فِي أَحَدِ النَّقَدَيْنِ رَدِيءُ عَيْنٍ أَوْ جِنْسٍ بَطَلَ بِقَدْرِهِ إِلَّا أَنْ يُبْدَلَ الْأَوَّلُ فِي بَجْلِسِ الصَّرْفِ فَقَطْ وَالتَّانِي فِيهِ مُطْلَقاً أَوْ فِي بَجْلِسِ الرَّدِ إِلَى رَدَّ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ عَلِمَهُ فَيَلْزُمُ أَوْ شَرَطَ رَدَّهُ فَافْتَرَقا مُجُوِّزًا لَهُ أَوْ قَاطِعاً فَيَرْضَىٰ أَوْ يَفْسَخُ فَإِنْ كَانَ لِتَكْحِيلٍ فُصِلَ إِنْ أَمْكَنَ وَبَطَلَ بِقَدْرِهِ وَإِلَّا فَفِي الْكُلِّ.

﴿ فَعَنُ ﴾ وَلَا تُصَحِّحُهُ الْجَرِيرَةُ وَنَحْوُهَا إِلَّا مُسَاوِيَةً لِمُقَابِلِهَا وَلَا يَصِّحُ فِي مُتَّفِقِي الجِّنُسِ وَالتَّقْدِيرِ قَبَلَ الْقَبْضِ حَطُّ وَلَا إَبْرَاءٌ وَلَا أَيُّ

تَصَرُّفٍ، وَيَصِحُّ حَطُّ الْبَعْضِ فِي الْمُخْتَلِفَيْنِ لَا التَّصَرُّفُ، وَلَا يَجِلُّ الرِّبَا بَيْنَ كُلِّ مُكَلَّفَيْنِ فِي أَيِّ جِهَةٍ وَلَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبَّهِ.

## بَابٌ وَالسَّلَمُ

لَا يَصِحُّ فِي عَيْنِ أَوْ مَا يَعْظُمُ تَفَاوُتُهُ كَالْحَيَوَانِ وَالْجَوَاهِرِ وَاللَّالِئِ وَالْفُصُوصِ وَالْجُلُودِ وَمَا لَا يُنْقُلُ وَمَا يَحَرُمُ فِيهِ النَّسَاءُ فَمَنْ أَسْلَمَ جنساً في جنسِهِ وَغَيْر جنسِهِ فَسَدَ في الْكُلِّ وَيَصِحُّ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ بشُرُوطٍ، الْأُوَّلُ: ذِكْرُ قَدْرِ الْمُسْلَم فِيهِ وَجِنْسِهِ وَنَوْعِهِ وَصِفَتِهِ كَرَطْب وَعِتْقِ وَمُدَّتِهِ وَقَشْرِ زَيْتٍ وَلَحْم كَذَا مِنْ عُضُو كَذَا سِمَنُهُ كَذَا وَمَا لَهُ طُولٌ وَعَرُضٌ وَرِقَّةٌ وَغِلَظٌ بُيِّنَتُ مَعَ الْجِنْس وَيُوزَنُ مَا عَدَا الْمِثْلِيَّ وَلَوْ آجُرًا أَوْ حَشِيشاً، الثَّانِي: مَعْرِفَةُ إمْكَانِهِ لِلْحُلُولِ وَإِنْ عَدِمَ حَالَ الْعَقْدِ فَلَوْ عُيِّنَ مَا يُقَدَّرُ تَعَذُّرُهُ كَنَسْجِ مَحِلَّةٍ أَوْ مِكْيَالِهِا بَطَلَ، الثَّالِثُ: كَوْنُ الثَّمَن مَقْبُوضاً فِي الْمَجْلِس تَحْقِيقاً مَعْلُوماً خُلَةً أَوْ تَقْصِيلاً وَيَصِحُّ بِكُلِّ مَالٍ وَفِي انْكِشَافِ الرَّدِيءِ مَا مَرَّ، الرَّابِعُ: الْأَجَلُ الْمَعْلُومُ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثٌ وَرَأْسُ مَا هُوَ فِيهِ لِآخِرِهِ وَإِلَّا فَلِرُؤْيَةِ هِلَالِهِ وَلَهُ إِلَىٰ آخِرِ الْيَوْم الْمُطْلَقِ وَيَصِحُّ التَّعْجِيْلُ كَمَا مَرَّ، الْخَامِسُ: تَعْيِينُ الْمَكَانِ قَبَلَ النَّفَرُّقِ، وَتَجُوِينُ الرِّبْحِ وَالْخُسُرَانِ. التَّفَرُّقِ، وَتَجُوِيزُ الرِّبْحِ وَالْخُسُرَانِ.

﴿ فَصَلُ ﴾ وَمَتَى بَطَلَ لِفَسْخٍ أَوْ عَدَمٍ جِنْسٍ لَمَ يُؤْخَذُ إِلَّا رَأْسُ الْمَالِ أَوْ مِثْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ يَوْمَ قُبِضَ إِنْ تَلِفَ وَلَا يَبْتَعْ بِهِ قَبَّل الْقَبْضِ شَيْئًا لَا لِفَسَادٍ فَيَأْخُذُ مَا شَاءَ وَمَتَى تَوَافَيَا فِيهِ مُصَرِّحَيْنِ صَارَ بَيْعًا وَإِلَّا جَازَ الإِرْتِجَاعُ وَلَا يُجَدَّهُ إِنْظَارُ مُعْدِمٍ الجِنْسِ وَالْحَطُّ الإِرْتِجَاعُ وَلَا يُجَدَّهُ إِنْظَارُ مُعْدِمٍ الجِنْسِ وَالْحَطُّ وَالْإِبْرَاءُ قَبَلَ الْقَبْضِ غَالِبًا وَبَعْدَهُ، وَيَصِحُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ كَالصَّرُ فِ لَا هُو بِأَيْمِمَا وَلاَ أَيُّهُمَا بِالْآخِرِ.

﴿ وَمَنْ وَ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ فَالْقَوْلُ فِي الْعَقْدِ لِمُنْكِرِ وُقُوعِهِ وَفَسْخِهِ وَفَسَادِهِ وَالْجِيَارِ وَالْأَجَلِ وَأَطُولِ الْمُذَتَيْنِ وَمُضِيَّهَا وَإِذَا قَامَتْ وَفَسْخِهِ وَفَسَادِهِ وَالْجِيَارِ وَالْأَجَلِ وَأَطُولِ الْمُذَتَيْنِ وَمُضِيَّهَا وَإِذَا قَامَتْ بَيِّنَا بَيْعِ الْأَمَةِ وَتَزْوِيجِهَا اسْتُعْمِلَتَا فَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَحْوَهُ ثَبَتَتْ لِلْمَالِكِ لَا بَيْنَتَا الْعِتْقِ وَالشَّرَاء فَالْعِتْقُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالشَّرَاء بَعْدَهُ إِنْ أَطْلَقَتَا وَفِي الْمَبِيعِ لِمُنْكِرِ قَبْضِهِ وَتَسْلِيهِ كَامِلاً أَوْ مَعَ زِيَادَةٍ وَتَعَيِّهِ وَأَنَّ ذَا عَيْبُ وَلِبَايِعٍ لَمُ وَمِنْ قَبْلِ الْقَبْضِ فِيمَا يَخْتَمِلُ وَالرِّضَى بِهِ، قِيلَ وَأَكْثِو الْقَدْرَيْنِ وَلِبَايِعٍ لَمُ

نَابُ الْبَيْعِ مَتْنُ الْأَزُّهَارِ - ١٣٩

يَقْبِضِ النَّمَنَ فِي نَفْيِ إِقْبَاضِهِ وَلِلْمُسْلَمِ إِلَيْهِ فِي قِيمَةِ رَأْسِ الْمَالِ بَعْدَ التَّلْفِ فَأَمَّا فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ وَعَيْنِهِ وَنَوْعِهِ وَصِفَتِهِ وَمَكَانِهِ وَلَا بَيْنَةَ فَيَتَحَالَفَانِ وَيَبْطُلُ غَالِبًا فَإِنْ بَيْنَا فَلِلْمُشْتَرِي إِنَّ أَمْكَنَ عَقْدَانِ وَإِلَّا فَيَتَحَالَفَانِ وَيِيْطُلُ عَالِبًا فَإِنْ بَيْنَا فَلِلْمُشْتَرِي إِنَّ أَمْكَنَ عَقْدَانِ وَإِلَّا بَطَلَ وَفِي الشَّمَنِ لِمُدَّعِي مَا يُتَعَامَلُ بِهِ فِي الْبَلَدِ ثُمَّ لِلْبَائِعِ فِي نَفْيِ قَبْضِهِ مُطْلَقًا إلَّا فِي السَّلَمِ فَفِي الْمَجْلِسِ فَقَطُ وَفِي قَدْرِهِ وَجِنْسِهِ وَنَوْعِهِ وَصِفَتِهِ قَبْلُ تَسْلِيم الْمَبِيعِ لَا بَعْدَهُ فَلِلْمُشْتَرِي.

# كِتَابُ الشُّفُعَةِ

﴿ فَهَانُ ﴾ تَجِبُ فِي كُلِّ عَيْنٍ مُلِكَتْ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ مَالٍ عَلَى أَيَّ صِفَةٍ كَانَتْ لِكُلِّ شَرِيكٍ مَالِكٍ فِي الْأَصْلِ ثُمَّ الشَّرْبِ ثُمَّ الطَّرِيقِ ثُمَّ الجَّارِ الْمُلَاصِقِ وَإِنْ مُلِكَتْ بِفَاسِدٍ أَوْ فُسِخَ بِحُكْمٍ بَعْدَ الْحُكْمِ مِهَا إلَّا لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ مُطْلَقاً أَوْ كَافِرٍ فِي خِطَطِنَا وَلَا تَرْتِيبَ فِي الطَّلَبِ وَلَا فَضَلَ بِتَعَدُّدِ السَّبَ وكَثْرَتِهِ بَلْ بِخُصُوصِهِ وَتَجِبُ بِالْبَيْعِ الطَّلَبِ وَلَا فَصْلَ بِتَعَدُّدِ السَّبَ وكَثْرَتِهِ بَلْ بِخُصُوصِهِ وَتَجِبُ بِالْبَيْعِ وَتُسْتَحَقُّ بِالطَّلَبِ وَثُمَلُكِ بِالْحَكْمِ أَوِ التَسْلِيمِ طَوْعًا.

﴿ فَصْلُ ﴾ وَتَبْطُلُ بِالتَّسْلِيمِ بَعْدَ الْبَيْعِ وَإِنْ جَهِلَ تَقَدَّمُهُ إِلَّا لِأَمْرٍ فَارْتَفَعَ أَوْ لَا يَلْزَمُ وَبِتَرْكِ الْحَاضِرِ فَارْتَفَعَ أَوْ لَا يَلْزَمُ وَبِتَرْكِ الْحَاضِرِ الطَّلَبَ فِي الْمَجْلِسِ بِلَا عُذْرٍ قِيلَ وَإِنْ جَهِلَ اسْتِحْقَاقَهَا وَتَأْثِيرَ الطَّلَبَ فِي الْمَجْلِسِ بِلَا عُذْرٍ قِيلَ وَإِنْ جَهِلَ اسْتِحْقَاقَهَا وَتَأْثِيرَ التَّرَاخِي لَا مِلْكَهُ السَّبَبَ أَوِ اتَّصَالَهُ وَبِتَولِي الْبَيْعِ لَا إِمْضَائِهِ وَبِطلَبِ مَنْ لَيْسَ لَهُ طَلَبُهُ أَو الْمَبِيعِ بِغَيْرِهَا أَوْ بِغَيْرٍ لَفْظِ الطَّلَبِ عَللًا أَوْ بَعْضِهِ وَلَوْ بِجَارِهُ وَمِنْ هَاعَةٍ وَمِنْ هَاعَةٍ وَمِنْ هَاعَةٍ وَبِخُرُوجٍ وَلَوْ بِهَا غَالِياً إِنِ الْخَدْ الْمُشْتَرِي وَلَوْ لِجَمَاعَةٍ وَمِنْ هَاعَةٍ وَبِخُرُوجٍ

السَّبَبِ عَنْ مِلْكِهِ قِيلَ بِاخْتِيَارِهِ قَبَلَ الْحُكَمِ بِهَا وَبِتَرَاخِي الْغَائِبِ مَسَافَةً ثَلَاثٍ فَمَا دُونَ عَقِيبَ شَهَادَةٍ مُطُلَقاً أَوْ خَبَرٍ يُثْمِرُ الظَّنَّ دِيناً فَقَطْ عَنِ الطَّلَبِ وَالسَّيْرِ أَوِ الْبَعْثِ بِلَا عُذْرٍ مُوجِبٍ قَدْراً يُعَدُّ بِهِ مُتَرَاخِياً فَلَوْ أَتَمَّ نَفُلاً رَكْعَتَيْنِ أَوْ قَدَّمَ التَّسْلِيمَ أَوْ فَرْضاً تَضَيَّقَ لَمُ تَبْطُلُ.

﴿ وَ السَّفِيعِ بَعْدَ الطَّلَبِ أَوِ التَّمَكُّنِ وَلَا بِتَفْرِيطِ الْوَلِيِّ وَالرَّسُولِ وَلَا الطَّلَبِ أَوْ قَبَلَ الْعِلْمِ أَوِ التَّمَكُّنِ وَلَا بِتَفْرِيطِ الْوَلِيِّ وَالرَّسُولِ وَلَا بِالتَّقَايُلِ مُطْلَقاً وَلَا بِالفَسْخِ بَعْدَ الطَّلَبِ وَيَمْتَنِعَانِ بَعْدُهُ وَلَا بِالشِّرَاءِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْعَبِّرِ وَيَطْلُبُ نَفْسَهُ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَيْهَا.

﴿ قَصْلَ ﴾ وَلِلْمُشْتَرِي قَبْلَ الطَّلَبِ الإِنْتِفَاعُ وَالْإِنْلَافُ لَا بَعْدَهُ لَكِنَ لَا ضَمَانَ لِلْقِيمَةِ وَلَوْ أَتَّلَفَ وَلَا أُجْرَةَ وَإِنِ اسْتَعْمَلَ إِلَّا بَعْدَ الْحُكُمِ أَوِ التَّسْلِيمِ بِاللَّفْظِ وَلِلشَّفِيعِ الرَّدُّ بِمِثْلِ مَا يَرُدُّ بِهِ الْمُشْتَرِي إِلَّا الشَّرْطَ وَتَشْلِيمِ مِاللَّفْظِ وَلِلشَّفِيعِ الرَّدُّ بِمِثْلِ مَا يَرُدُ بِهِ الْمُشْتَرِي إِلَّا الشَّرْطَ وَتَقْفِ وَعِتْقِهِ وَاسْتِيلَادِهِ وَبَيْعِهِ فَإِنْ تُنُوسِخَ شَفِعَ بِمَدْفُوعٍ مَنْ شَاءَ فَإِنْ أَطْلَقَ فَبِالْأَوْلِ وَيَرُدُ ذُو الْأَكْثَرِ لِذِي الْأَقَلُ وَعَلَيْهِ

مِثْلُ الثَّمَنِ النَّقْدِ الْمَدْفُوعِ قَدْراً وَصِفَةً وَمِثْلُ الْمِثْلِيِّ جِنْساً ﴿ وَصِفَةً فَإِنْ جُهِلَ أَوْ عَدِمَ بَطَلَتُ فَيُتَّلِفُ الْمُشْتَرِي أَوْ يَنْتَفِعُ حَتَّىٰ يُوجَدَ وَقِيمَةُ الْقِيمِيِّ وَتَعْجِيلُ الْمُؤَجَّلِ وَعَرَامَةُ زِيَادَةٍ فَعَلَهَا الْمُشْتَرِي قَبْل الطَّلَبِ الْقِيمِيِّ وَتَعْجِيلُ الْمُؤَجَّلِ وَعَرَامَةُ زِيَادَةٍ فَعَلَهَا الْمُشْتَرِي قَبْل الطَّلَبِ لِلنَّمَاءِ لَا لِلْبَقَاءِ وَ ﴿ قِيمَةُ عُرْسِهِ وَبِنَائِهِ وَزَرْعِهِ قَائِيًا لَا بَقَاءَ لَهُ إِنْ تَرَكَهُ وَأَرْشُ نُقْصَانِهَا إِنْ رَفَعَهُ أَوْ بَقَاءُ الزَّرْعِ بِالْأَجْرَةِ وَلَهُ الْفَوَائِدُ الْأَصْلِيَّةُ إِنْ شَمَلَهَا الْعَقْدُ وَكَذَا فِي كُلُّ مَا نَقَصَ بِفِعَلِهِ لَكِنَ الْعَقْدُ وَكَذَا فِي كُلِّ مَا نَقَصَ بِفِعْلِهِ لَكِنْ أَوْ فِعْلِ غَيْرِهِ وَقَدِ اعْتَاضَ.

﴿ فَهُ لُ ﴾ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ الْمَبِيعُ قَسْراً بَعْدَ الْحُكْمِ فَهُوَ كَالْأَمَانَةِ أَوِ التَّسُلِيمِ وَالْقَبُولِ بِاللَّفْظِ فَهُوَ كَالْمَبِيعِ فَيُؤْخَذُ مِنْ حَيْثُ وُجِدَ وَيُسَلِّمُهُ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ وَإِلَّا فَغَصْبٌ إلَّا لِقَبْضِ الشَّمَنِ وَلَوْ بَائِعاً مُسْتَوْفِياً وَهِي هُنَا نَقُلُ فِي الْأَصَحِ وَيُحْكُمُ لِلمُؤسِرِ وَلَوْ فِي غَيْبَةِ الْمُشْتَرِي وَيُمْهَلُ عَشْراً وَلَا تَبْطُلُ بِالْمَطْلِ إلَّا لِشَرْطٍ وَلِلْمُلْتَبِسِ مَشْرُوطاً بِالْوَفَاءِ لِأَجَلِ عَشْراً وَلَا تَبْطُلُ بِالْمَطْلِ إلَّا لِشَرْطٍ وَلِلْمُلْتَبِسِ مَشْرُوطاً بِالْوَفَاءِ لِأَجَلِ

<sup>(</sup>١) في (أ) زيادِة لفظة: نَوْعاً، بعد: جِنْساً.

<sup>(</sup>٢) في (ب): أوَّ، ولعل الصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى.

مَعْلُوم وَلِلْحَاضِر في غَيْبَةِ الْأَوْلَىٰ وَمَتَىٰ حَضَرَ حُكِمَ لَهُ وَهُوَ مَعَهُ كَالْمُشْتَرِي مَعَ الشَّفِيعِ وَلِلْوَكِيلِ وَإِنْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي يَمِينَ الْمُوَكِّل الْغَائِب فِي نَفِّي التَّسْلِيم أَوِ التَّقْصِيرِ لَا لِلْمُعْسِر وَإِنْ تَغَيَّبَ حَتَّى أَيْسَرَ وَالْحَطُّ وَالْإِبْرَاءُ وَالْإِحْلَالُ مِنَ الْبَعْضِ قَبَّلَ الْقَبْضِ يَلْحَقُ الْعَقْدَ لَا بَعْدَهُ وَلَا الْهِبَةُ وَنَحُوهَا مُطْلَقاً، وَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرى في قَدر الثَّمَن وَجِنْسِهِ وَنَفْيِ السَّبَبِ وَمِلْكِهِ وَالْعُذْرِ فِي التَّرَاخِي وَالْحَطُّ وَكَوْنِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلِلشَّفِيع فِي قِيمَةِ الثَّمَنِ الْعَرِّضِ التَّالِفِ وَنَفِي الصَّفْقَتَيْنِ بَعْدَ اشْتَرَيْتُهُمَا وَإِذَا تَدَاعَيَا الشُّفَعَةَ حُكِمَ لِلْمُبَيِّنِ ثُمَّ الْأَوَّلِ ﴿ ثُمَّ الْمُؤَرِّخِ ثُمَّ تَنْطُأُ.

# كِتَابُالإِجَارَةِ

﴿ فَعَنُ إِنَّمَا تَصِحُ فِيمَا يُمْكِنُ الإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَنَمَاءِ أَصْلِهِ وَلَوْ مُشَاعاً وَفِي مَنْفَعَةٍ مَقْدُورَةٍ لِلْأَجِيرِ غَيْرِ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ وَلَا خُطُورَةٍ، وَشَرَطُ كُلُّ مُؤَجَّرٍ وِلَايَتُهُ وَتَعْيِينُهُ وَمُدَّتِهِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا وَأَقِلُ مُطْلَقِهَا وَقْتُ الْعَقْدِ وَأُجْرَتِهِ وَتَصِحُ مَنْفَعَةً وَمَا يَصِحُ ثَمَنا وَمَنْفَعَتِهِ إِنِ اخْتَلَفَتُ وَضَرَرُهَا وَيَجُوزُ فِعْلُ الْأَقِلُ ضُراً وَإِنْ عُينَ غَيْرُهُ وَمَنْفَعَتِهِ إِنِ اخْتَلَفَتُ وَضَرَرُهَا وَيَجُوزُ فِعْلُ الْأَقِلُ ضُراً وَإِنْ عُينَ غَيْرُهُ وَمَنْفَعَةِ اللّهِ عَلَيْهُ وَالتَّضْمِينُ غَالِبًا، وَيَجِبُ الرَّدُ وَالتَّخْلِيةُ فَوْراً وَإِلَّا ضُمِنَ هُو وَأُجْرَةُ مِثْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعُ إِلَّا لِعُدْرٍ وَالتَّخْلِيةُ وَانْ لَمْ يَنْتَفِعُ إِلَّا لِعُدْرٍ وَالتَّخْلِيةَ عَلَيْهِ لَا الْإِنْفَاقُ.

﴿ وَانَّمَا تُسْتَحَقُّ أُجْرَةُ الْأَعْيَانِ بِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ أَوِ التَّخْلِيةِ '' الصَّحِيحَةِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الاِنْتِفَاعُ لِعَارِضٍ فِي الْعَيْنِ سَقَطَ بِحِصَّتِهَا وَعَلَىٰ الصَّحِيحَةِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الاِنْتِفَاعُ لِعَارِضٍ فِي الْعَيْنِ سَقَطَ بِحِصَّتِهَا وَإِذَا عَقَدَ لِاثْنَيْنِ الْمُلَّةِ سَقَطَ بِحِصَّتِهَا وَإِذَا عَقَدَ لِاثْنَيْنِ

<sup>(</sup>١) في (ب): أَوْ بِالتَّخْلِيَةِ.

فَلِلْأُوَّلِ إِنْ تَرَتَبًا، وَإِجَازَتُهُ عَقْدَ الْمَالِكِ لِنَفْسِهِ فَسُخٌ لَا إِمْضَاءٌ ثُمَّ لِلْقَابِضِ ثُمَّ لِلْمُقَرِّ لَهُ وَإِلَّا اشْتَرَكَا إِلَّا لِمَانِعٍ وَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْقَابِضِ التَّأْجِيرُ إِلَى غَيْر الْمُؤَجِّرِ لِمِثْلِ مَا اكْتَرَى وَبِمِثْلِهِ وَإِلَّا فَلَا إِلَّا بِإِذْنٍ أَوْ زِيَادَةِ مُرَغِّبٍ وَلَا يَدُخُلُ عَقْدٌ عَلَى عَقْدٍ أَوْ نَحْوِهِ إِلَّا فِي الْأَعْمَالِ غَالِبًا، وَمَا تَعَيَّبَ تُرِكَ فَوْراً وَلَوْ خَشِيَ تَلَفَ مَالِهِ لَا نَفْسِهِ وَإِلَّا كَانَ رِضاً وَمِنْهُ نُقْصَانُ مَاءِ الْأَرْضِ النَّاقِصِ لِلزَّرْعِ لَا الْمُبْطِلِ لَهُ أَوْ لِبَعْضِهِ فَتَسْقُطُ كُلُهًا أَوْ بِحِصَّتِهِ وَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَلَمَّا يُحْصِدِ الزَّرْعُ وَيَنْقَطِع الْبَحْرُ بِلَا تَقْرِيطٍ بَقِيَ بِالْأُجْرَةِ.

﴿ وَاذَا اكْتَرَىٰ لِلْحَمْلِ فَعَيَّنَ الْمَحْمُولَ صُمِنَ إِلَّا مِنَ الْغَالِبِ وَلَزِمَ إِبْدَالُ حَامِلِهِ إِنْ تَلِفَ بِلَا تَفُويتِ غَرَضٍ وَالسَّيْرُ مَعَهُ وَلَا يُحمَّلُ غَيْرَهُ وَإِذَا امْتَنَعَ الْمُكْتَرِي وَلَا حَاكِمَ فَلَا أُجْرَةَ وَالْعَكْسُ إِنْ عَيَّنَ الْحَمْلُ وَلَا عَلَيْمُ فَلَا أُجْرَةَ وَالْعَكْسُ إِنْ عَيَّنَ الْحَامِلُ وَلَا الْحَامِلُ وَقَالَعَكُمُ إِنَّ السَّوْقِ فَيَتَبْعُهُ ضَمَانُ الْحِمْلِ وَلَا يَضَمَنُ بِاللَّمُ خَالَفَةٍ إِلَى مِثْلِ الْحِمْلِ أَوِ الْمَسَافَةِ قَدْراً وَصِفَةً فَإِنْ زَادَ مَا يُؤثِّرُ ضَمِنَ النَّكُلَ وَأُجْرَةَ الزَّيَادَةِ فَإِنْ حَمَّلَهَا الْمَالِكُ فَلَا ضَمَانَ وَلَوْ جَاهِلًا فَإِنْ شُورِكَ حَاصَ وَكَذَا الْمُدَّةُ وَالْمَسَافَةُ وَلَا بِالْإِمْمَالِ لِخَشْيَةٍ جَاهِلًا فَإِنْ شُورِكَ حَاصَ وَكَذَا الْمُدَّةُ وَالْمَسَافَةُ وَلَا بِالْإِمْمَالِ لِخَشْيَةٍ

تَلَفِهِمَا، وَمَنِ اكْتَرَى مِنْ مَوْضِعٍ لِيَحْمِلَ مِنْ آخَرَ إلَيْهِ فَامْتَنَعَ أَوْ فَسْخَ قَبُلُ الْأَوْبِ لَزِمَتُ لِلذَّهَابِ إِنْ مُكِّنَ فِيهِ وَخُلِّيَ لَهُ وَإِلَّا فَلَا.

### بَابُ إِجَارَةِ الأَدَمِيِّينَ

﴿ وَعَلَى اللَّهُ عَلَمْ الْعَمَلُ فَمُشَتَرَكٌ وَتَفَسُدُ إِنَّ نُكُرَ مُطْلَقًا أَوْ عُرِفَ إِلَّا فِي الْأَرْبَعَةِ، وَتَصِحُ إِنْ أُفُرِدَ الْعَمَلُ مُعَرَّفًا إِلَّا فِيهَا فَيُذْكَرَانِ عُوفَ إِلَّا مِنَ الْغَالِبِ أَوْ بِسَبَبٍ مَعًا وَهُوَ فِيهِمَا يَضْمَنُ مَا قَبَضَهُ وَلَوْ جَاهِلاً إِلَّا مِنَ الْغَالِبِ أَوْ بِسَبَبٍ مِنَ الْمَالِكِ كَإِنَاءٍ مَكْسُورٍ أَوْ شُحِنَ فَاحِشًا وَلَهُ الْأُجْرَةُ بِالْعَمَلِ وَحَبْسُ الْعَيْنِ لَهَا وَالضَّمَانُ بِحَالِهِ وَلَا تَسْقُطُ إِنْ ضَمَّنَهُ مَصْنُوعًا أَوْ

تَحْمُولاً وَعَلَيْهِ أَرْشُ يَسِيرٍ نَقَصَ بِصَنْعَتِهِ وَفِي الْكَثِيرِ يُخَيِّرُ الْمَالِكُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِيمَةِ وَلَا أَرْشَ للسِّرَايَةِ عَنِ الْمُعْتَادِ مِنْ بَصِيرٍ وَالذَّاهِبُ فِي الحُمَّام بِحَسَبِ الْعُرْفِ.

﴿ أَمْنُ ﴾ وَلِلْأَجِيرِ الاِسْتِنَابَةُ فِيمَا لَا يَخْتَلِفُ بِالْأَشْخَاصِ إلَّا لِشَرْطٍ أَوْ عُرُفٍ وَيَضْمَنَانِ مَعاً وَالْفَسْخُ إِنْ عَتَقَ أَوْ بَلَغَ وَلَوْ لِعَقْدِ الْمَرْطِ فِي رَقَبَتِهِ لَا مِلْكِهِ وَإِذَا شُرِطَ عَلَى الشَّرِيكِ الْحِفْظُ ضَمِنَ كَالْمُشْتَرَكِ.

﴿ وَ اللّٰهُ وَ الْأُجْرَةُ فِي الصَّحِيحَةِ ثُمَّلُكُ بِالْعَقْدِ فَتَنْبَعُهَا أَحْكَامُ الْمِلْكِ وَتَسْتَقِرُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَتُسْتَحَقُّ بِالتَّعْجِيلِ أَوْ شَرَطِهِ وَتَسْلِيمِ الْمُمَّلِ وَتَسْلِيمِ الْمَعْمُولِ أَوِ الشَّيْفَاءِ الْمَنَافِعِ أَوِ التَّمْكِينِ مِنْهَا بِلَا مَانِعٍ وَالْحَاكِمُ فِيهَا يُجْبِرُ الْمُمْتَنِعَ وَتَصِحُ بَعْضَ الْمَحْمُولِ وَنَحْوِهِ بَعْدَ الْحَمْلِ قِيلَ لَا الْمَعْمُولِ بَعْدَ الْحَمْلِ وَفِي الْمُشْتَرَقُ وَهِي أَجْرَةُ الْمِثْلِ إِلَّا بِالسِّيفَاءِ الْمَنْزَكِ. وَلَا تُسْتَحَقُّ وَهِي الْمُشْتَرَكِ.

﴿ قَصْلُ ﴾ وَلَا تَسْقُطُ ﴿ بِجَحْدِ الْمَعْمُولِ فِيهِ فِي الصَّحِيحَةِ مُطْلَقاً وَفِيهِ الْمَقْصُودِ وَإِنْ وَفِي الْفَاسِدَةِ إِنَّ عَمِلَ قَبْلَهُ وَتَسْقُطُ فِي الصَّحِيحَةِ بِتَرَّكِ الْمَقْصُودِ وَإِنْ فَعَلَ الْمُقَدَّمَاتِ وَبَعْضُهَا بِتَرِّكِ الْبَعْضِ وَمَنْ خَالَفَ فِي صِفَةٍ لِلْعَمَلِ بِكَلَ السَّنِهُ لَلْكُ اللَّهِ اللَّهَ الْأَقَلُ أَجِيرًا وَعَلَيْهِ الْأَقَلُ أَجِيرًا وَعَلَيْهِ الْأَقَلُ الْحَيْرِ اللَّهَ الْأَقَلُ أَجِيرًا وَعَلَيْهِ الْأَقَلُ أَجِيرًا وَعَلَيْهِ الْأَقَلُ مُسْتَأْجِراً.

﴿ أَصْلُ \* وَلِكُلِّ مِنْهُمَا فَسَخُ الْفَاسِدَةِ الْمُجْمَعِ عَلَى فَسَادِهَا بِلَا حَاكِمِ وَالصَّحِيحَةِ بِأَرْبَعَةٍ بَالرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ وَبُطْلَانِ الْمَنْفَعَةِ وَالْعُذْرِ الْمَنْفَعَةِ وَالْعُذْرِ الْمَنْفَعَةِ وَالْعُذْرِ النَّوْلُ فَلَ يَقُومُ بِهِ إِلَّا الْأَجِيرُ وَلَا يَتُومُ بِهِ إِلَّا الْأَجِيرُ وَالْحَاجَةُ إِلَى تَمْنِهِ وَنِكَاحُ مَنْ يَمْنَعُهَا الزَّوْجُ وَلَا تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَيِّمِمَا عَالِياً وَلاَ بِحَهْلِ قَدْرِ مَسَافَةٍ جِهَةٍ وَكِتَابٍ وَلَا يَتُمْمَا لِلْبَرِيدِ وَالنَّاسِخ.

﴿ وَتَنْفُذُ مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فِي الصَّحَّةِ وَلَا الْأَجِيرُ حَيْثُ عَمِلَ وَإِلَّا فَالْغَبْنُ مِنَ الثُّلُثِ وَلَا يَسْتَحِقُّهَا الْمُتَبَرِّعُ وَلَا الْأَجِيرُ حَيْثُ عَمِلَ

<sup>(</sup>١) في (أ) زيادة لفظة: (وَنَحُوهَا) هنا.

غَيْرُهُ لا عَنْهُ أَوْ بَطَلَ عَمَلُهُ قَبَلَ التَّسُلِيمِ كَمَقَصُورٍ أَلْقَتُهُ الرِّيحُ فِي صِبْغِ أَوْ أُمِن بِالتَّسُوِيدِ فَحَمَّرَ وَتَلْزَمُ مَنْ رُبِّيَ فِي غَصْبٍ مُمَيِّزاً أَوْ حُبِسَ فِيهِ بِالتَّخُويفِ وَمُسْتَعْمِلَ الصَّغِيرِ فِي غَيْرِ الْمُعْتَادِ وَلَوْ أَبًا وَيَقَعُ عَنْهَا إِنْفَاقُ الْوَلِيِّ فَقَطْ بِنِيَّتِهَا م بِالله وَلَوْ لَمْ تُقَارِنْ إِنْ تَقَدَّمَتْ وَمُسْتَعْمِلَ الْكَبِيرِ مُكْرَها، وَالْعَبْدُ كَالصَّغِيرِ وَيُضْمَنُ الْمُكْرَهُ مُطْلَقاً وَمَحْجُورٌ الْتَقَلَ وَلَوْ رَاضِياً.

﴿ فَهُ لُ هُ وَتُكُرَهُ عَلَى الْعَمَلِ الْمَكُرُوهِ وَتَحُرُمُ عَلَى وَاجِبٍ أَوْ عَظُورٍ مَشْرُوطٍ أَوْ مُضْمَرٍ تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ غَالِباً فَتَصِيرُ كَالْغَصْبِ إلَّا فِي الْأَرْبَعَةِ إِنْ عَقَدَا وَلَوْ عَلَى مُبَاحٍ حِيلَةً وَإِلَّا لَزِمَ التَّصَدُّقُ بِهَا وَيَعْمَلُ فِي الْأَرْبَعَةِ إِنْ عَقَدَا وَلَوْ عَلَى مُبَاحٍ حِيلَةً وَإِلَّا لَزِمَ التَّصَدُّقُ بِهَا وَيَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالظَّنِ فَإِنِ الْتَبَسَ قُبِلَ قَوْلُ الْمُعْطِي وَلَوْ بَعْدَ قَوْلِهِ عَنِ الْمَحْظُورِ.

﴿ أَصْلُ ﴾ وَالْبَيِّنَةُ عَلَىٰ مُدَّعِي أَطُولِ الْمُدَّتَيْنِ وَمُضِيِّ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا وَعَلَىٰ الْمُشْتَرَكِ فِي قَدْرِ الْأُجْرَةِ وَرَدً مَا صَنَعَ وَأَنَّ الْمُتَّلِفَ غَالِبٌ إِنْ أَمْكَنَ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الْمَالِكِ فِي

الْإِجَارَةِ وَالْمُخَالَفَةِ غَالِباً وَقِيمَةِ التَّالِفِ وَالْجِنَايَةِ كَالْمُعَالَجِ وَعَلَىٰ مُدَّعِي إِبَاقِ الْعَبْدِ بَعْضَ الْمُدَّةِ إِنْ قَدْ رَجَعَ وَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي الرَّدُ وَالْعَيْنِ وَقَدْرِ الْأُجْرَةِ قِيلَ فِيمَا تَسَلَّمَهُ أَوْ مَنَافِعَهُ وَإِلَّا فَلِلْمَالِكِ وَلِمُدَّعِي الْمُعْتَادِمِنَ الْعَمَلِ مِهَا وَجَمَّانًا وَإِلَّا فَلِلْمَجَّانِ.

﴿ وَالْمُسْتَامُ مُطْلَقاً وَالْمُسْتَامِ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُسْتَامُ مُطْلَقاً وَالْمُسْتَامُ مُطْلَقاً وَالْمُسْتَاعُ الْمُسْتَامُ مُطْلَقاً وَالْمُشْتَرَكُ الْمُلْتِرَكُ عَيْرَ الْعَالِبِ وَالْمُشْتَرَكُ عَيْرَ الْعَالِبِ وَالْمُشْتَرَكُ عَيْرَ الْعَالِبِ وَالْمُرْتَهِنُ وَالْعَاصِبُ وَإِنْ لَمْ يُضَمَّنُوا وَعَكْسُهُمُ الْحَاصُ وَمُسْتَأْجِرُ الْآلَةِ ضُمَّنَ أَثَرَ الاِسْتِعْمَالِ وَالْمُضَارَبُ وَالْوَدِيعُ وَالْوَصِيُّ وَالْوَكِيلُ وَالْمُلْتَقِطُ وَإِذَا أَبْرِي الْبَصِيرُ مِنَ الْحَطَلِ وَالْمُتَعِلَ وَالْمُتَعِلَ وَالْمُتَعِلَ وَالْمُتَعِلَ وَالْمُتَعِلُ وَالْمُتَعِلَ وَالْمُتَعِلَى وَالْمُتَعِلَ وَالْمُتَعِلَى وَالْمُتَعِلَ وَالْمُتَعِلَى وَالْمُتَعِلَ وَالْمُتَعِلَ وَالْمُتَعِلَ وَالْمُتَعِلَى وَالْمُتَعِلَ وَالْمُتَعِلَى وَالْمُعَلِمِ وَالْمُعْتِعِلَى وَالْمُتَعِلَى وَالْمُتَعِلَى وَالْمُتَعِلَى وَالْمُعْتِيلِ وَالْمُعَالِعِي وَالْمُعْتِعِلَى وَالْمُعْتِعِلَى وَالْمُعْتِعِلَى وَالْمُعْتِعِيلِ وَالْمُعْتِعِلَى وَالْمُعْتِعِيلِ وَالْمُعْتِعِيلِ وَالْمُعْتِعِيلِ وَالْمُعْتِعِلَى وَالْمُعْتِعِيلِ وَالْمُعْتِعِيلِ وَالْمُعْتِعِيلِ وَالْمُعْتِعِيلِ وَالْمُعْتِعِلَى وَالْمُعْتِعِيلِ وَالْمُعْتِعِيلِ وَالْمُعْتَعِلَى وَالْمُعْتِعِيلِ وَالْمُعْتِعِلَى وَالْمُعْتِعِلَى وَالْمُعْتِعِلَى وَالْمُعْتَعِلَى وَالْمُعْتِعِلَى وَالْمُعْتِعِيلِ وَالْمُعْتِعِلَى وَالْمُعْتَعِلَى وَالْمُعْتَعِلَى وَالْمُعْتِعِيلِ وَالْمُعْتِعِيلِ وَالْمُعْتَعِلَى وَالْمُعْتِعِلَى وَالْمُعْتِعِيلِيْعِيلِ وَالْمُعْتَعِلَى وَالْمُعْتَعِيلِ وَالْمُعْتِعِيلُولِ وَالْمُعْتِعِيلِ وَالْمُعْتِعِلَا وَالْم

### بَابُ الْـمُزَارَعَةِ

﴿ فَصَلَ ﴾ صَحِيحُهَا أَنْ يُكْرِيَ بَعْضَ الْأَرْضِ وَيَسْتَأْجِرَ الْمُكْتَرِي بِنَلِكَ الْكِرَاءِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى عَمَلِ الْبَاقِي مُرَتَّبًا أَوْ نَحْوَهُ مُسْتَكْمِلاً لِشُرُوطِ

الْإِجَارَةِ وَإِلَّا فَسَدَتْ كَالْمُخَابَرَةِ، وَالزَّرْعُ فِي الْفَاسِدَةِ لِرَبِّ الْبَنْرِ وَعَلَيْهِ أُجُرَةُ الْأَرْضِ أَوِ الْعَمَلِ وَيَجُوزُ التَّرَاضِي بِمَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ وَبَنْدُ الطَّعَامِ الْغَضْبِ اسْتِهْلَاكٌ فَيَغْرَمُ مِثْلُهُ وَيَمْلِكُ غَلَّتُهُ وَيُعَشِّرُهَا وَيَطِيبُ الْبَاقِي كَمَا لَوْ غَصَبَ الْأَرْضَ وَالْبَذْرُ لَهُ أَوْ غَصَبَهُمَا.

﴿ قَصْلُ ﴿ وَالْمُغَارَسَةُ الصَّحِيحَةُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَغْرِسُ لَهُ أَشْجَاراً يَمْلِكُهَا وَيُصْلِحُ وَيَخْفِرُ مُدَّةً بِأُجْرَةٍ وَلَوْ مِنَ الْأَرْضِ أَوِ الشَّجَرِ أَشْجَاراً يَمْلِكُهَا وَيُصْلِحُ وَيَخْفِرُ مُدَّةً بِأُجْرَةٍ وَلَوْ مِنَ الْأَرْضِ أَوِ الشَّجَرِ الْحَتَلَفَ الْحُكُمُ وَكَذَلِكَ أَوْ الثَّمْرِ الصَّالِحِ مَعْلُومَاتٍ وَإِلَّا فَفَاسِدَةٌ وَإِنِ اخْتَلَفَ الْحُكُمُ وَكَذَلِكَ مَا أَشْبَهَهَا إلَّا مَا خَصَّهُ الْإِحْمَاعُ وَمَا وُضِعَ بِتَعَدِّ مِنْ غَرْسٍ وَغَيْرِهِ ثُمَّ لَتُوسِخَ فَأُجْرَتُهُ وَإِعْنَاتُهُ عَلَى الْوَاضِعِ لَا الْمَالِكِ فِي الْأَصَحِ وَإِذَا الْفَالِكِ فِي الْأَصَحِ لَا الْمَالِكِ فِي الْأَصَحِ وَإِذَا الْفَسَخَتِ الْفَاسِدَةُ فَلِذِي الْغَرْسِ الْخِيَارَانِ وَفِي الزَّرْعِ الثَّلَاثَةُ.

﴿ قَصْلُ ﴾ وَالْمُسَاقَاةُ الصَّحِيحَةُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ لِإِصْلَاحِ الْغَرَّسِ كَمَا مَرَّ وَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْأَرْضِ فِي الْقَدْرِ الْمُؤَجَّرِ وَنَفْيِ الْإِذْنِ وَلِذِي الْيَدِ عَلَيْهَا فِي الْبَذْرِ.

### بَابُ الإِحْيَاءِ وَالتَّحَجُّرِ

﴿ فَهُ لُهُ وَلِلْمُسْلِمِ فَقَطِ الإسْتِقْلَالُ بِإِحْيَاءِ أَرْضٍ لَمَ يَمْلِكُهَا وَلَا تَحَجَّرَهَا مُسْلِمٌ وَلَا تَعَلَقَ مِهَا حَقٌّ وَبِإِذْنِ الْإِمَامِ فِيمَا لَمَ يَتَعَيَّنُ ذُو الْحَقِّ فِيهِ وَإِلَّا فَالْمُعَيِّنُ غَالِباً.

﴿ وَ الْمَتِدَادِ الْكَرِّمِ وَالنَّرْعِ أَوِ الْغَرْسِ أَوِ الْمَتِدَادِ الْكَرِّمِ أَوْ الْغَرْسِ أَوِ الْمَتِدَادِ الْكَرِّمِ أَوْ الْمَقْدِيرِ إِنَّالَةِ الْحَدَيرِ وَالنَّنْقِيَةِ أَوِ اِنِّخَادِ حَائِطٍ أَوْ خَنْدَقٍ قَعِيرٍ أَوْ مُسَنَّى لِلْغَدِيرِ مِنْ ثَلَاثِ جِهَاتٍ وَبِحَفْرٍ فِي مَعْدِنٍ أَوْ غَيْرِهِ وَيُعْتَبَرُ قَصْدُ الْفِعْلِ لَا التَّمَلُّكِ وَيَثْبَرُ وَصِدُ الْفِعْلِ لَا التَّمَلُّكِ وَيَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ وَلَا يَبْطُلُ بِعَوْدِهِ كَمَا كَانَ وَلَا يَصِحُ فِيهِ وَفِي نَحْوِهِ الْإِسْتِثَجَارُ وَالْإِشْتِرَاكُ وَالتَّوْكِيلُ بَلْ يَمْلِكُهُ الْفَاعِلُ فِي الْأَصَحِ.

﴿ وَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَم اللَّهُ عَلَامِ فِي الْجَوَانِبِ يَثَبُتُ بِهِ الْحَقُّ لَا الْمِلْكُ فَيُبِيحُ أَوْ يَهَبُ لَا بِعِوضٍ وَلَهُ مَنْعُهُ وَمَا حَازَ وَلَا يَبْطُلُ فَبْلَ مُضِيًّ الْمِلْكُ فَيُبِيحُ أَوْ يَهَبُ لَا بِعِوضٍ وَلَهُ مَنْعُهُ وَمَا حَازَ وَلَا يَبْطُلُ فَبْلَ مُضِيًّ ثَلَاثِ سِنِينَ إِلَّا بِإِبْطَالِهِ وَلَا بَعْدَهَا إلَّا بِهِ أَوْ بِإِبْطَالِ الْإِمَامِ وَلَا بِإِحْيَائِهِ غَصْبًا قِيلَ وَالْكِرَاءُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَالشَّجَرُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ كَلَا وَلَوْ مُسَبَّلاً وَقِيلَ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ كَلَا وَلَوْ مُسَبَّلاً وَقِيلَ فِيهِ حَقَّ وَفِي الْمُلْكُ وَفِي الْمُسَبَّلِ يَتْبَعُهُ وَفِي غَيْرِها كَلاً .

#### بَابُ الْمُضَارَبَةِ

﴿ أَصْلُ ﴾ شُرُوطُهَا الَّإِيجَابُ بِلَفْظِهَا أَوْ مَا فِي حُكَمِهِ وَالْقَبُولُ أَوِ الْإِمْتِثَالُ عَلَىٰ التَّرَاخِي مَا لَمْ يُرَدَّ بَيْنَ جَائِزَيِ التَّصَرُّفِ عَلَىٰ مَالٍ مِنْ أَيِّهِمَا إِلَّا مِنْ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ مَعْلُومٍ نَقْدٍ يُتَعَامَلُ بِهِ حَاضِرٍ أَوْ فِي حُكْمِهِ وَتَفْصِيلُ كَيْفِيَةِ الرِّبْحِ وَرَفْضُ كُلُّ شَرْطٍ يُخَالِفُ مُوجَبَهَا.

﴿ وَ اللَّهُ وَيَدُخُلُهَا التَّعْلِيقُ وَالتَّوْقِيتُ وَالْحَجْرُ عَمَّا شَاءَ الْمَالِكُ عَالِياً فَيَمْتَثِلُ الْعَامِلُ وَإِلَّا ضَمِنَ التَّالِفَ وَلَهُ فِي مُطْلَقِهَا كُلُّ تَصَرُّ فِ إِلَّا الْخَلُطَ وَالْمُضَارَبَةَ وَالْقَرْضَ وَالسُّفْتَجَةَ فَإِنْ فُوضَ جَازَ الْأَوَّلَانِ وَإِنْ شَارَكَ النَّالِي فِي الرِّبْح لَا الْآخِرَانِ إِلَّا لِعُرْفِ.

﴿ وَمُؤَنُ الْمَالِ كُلُّهَا مِنْ رِبْحِهِ ثُمَّ مِنْ رَأْسِهِ وَكَذَا مُؤَنُ الْعَامِلِ وَخَادِمِهِ الْمُعْتَادَةُ فِي السَّفَرِ فَقَطْ مَهْمَا اشْتَغَلَ بَهَا وَلَمْ يُجُوِّزِ الْعَامِلِ وَخَادِمِهِ الْمُعْتَادَةُ فِي السَّفَرِ فَقَطْ مَهْمَا اشْتَغَلَ بَهَا وَلَمْ يُجُوِّزِ السِّغْرَاقَ الرَّبْحِ وَفِي مَرْضِهِ وَنَحْوِهِ تَرَدُّدٌ فَإِنْ أَنْفَقَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ ثُمَّ تَلِفَ الْمَقَاءِ وَلَا يَنْفَرِدُ بِأَخْذِ حِصَّتِهِ الْمَالِكُ وَصَدَّقَهُ مَعَ الْبَقَاءِ وَلَا يَنْفَرِدُ بِأَخْذِ حِصَّتِهِ

وَيَمْلِكُهَا بِالظُّهُورِ فَيَتْبَعُهَا أَحْكَامُ الْمِلْكِ، وَإِنَّمَا يَسْتَقِرُّ بِالْقِسْمَةِ فَلَوْ خَسِرَ قَبَلَهَا وَبَعْدَ التَّصَرُّفِ آثَرَ الجُبِّرَ وَإِنِ انْكَشَفَ الْخُسُّرُ بَعْدَهَا.

﴿ قَصَلُ ﴾ وَلِلْمَالِكِ شِرَاءُ سِلَعِ الْمُضَارَبَةِ مِنَهُ وَإِنْ فُقِدَ الرَّبُحُ وَالْبَيْعُ مِنَهُ إِنْ فُقِدَ لا مِنْ عَيْرِهِ فِيهِمَا وَالزِّيَادَةُ الْمَعْلُومَةُ عَلَى مَالِحًا مَا لَمَ يَكُنْ قَدْ زَادَ أَوْ نَقَصَ وَالْإِذْنُ بِاقْتِرَاضٍ مَعْلُومٍ لَحَا وَلا يَدْخُلُ فِي مَالِحًا إِلَّا مَا اشْتُرِيَ بَعْدَ عَقْدِهَا بِنِيَّتِهَا أَوْ بِمَالِحًا وَلَوْ بِلا نِيَّةٍ وَلا تَلْحَقُهُ الرَّيَادَةُ وَالنَّقْصُ بَعْدَ الْعَقْدِ إلَّا لِمَصَلَحَةٍ وَلا يَنْعَزِلُ بِالْغَبْنِ الْمُعْتَادِ وَشِرَاءِ مَنْ وَالنَّقْصُ بَعْدَ الْعَبْنِ الْمُعْتَادِ وَشِرَاءِ مَنْ يَعْتِي عَلَى الْمَالِكِ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ وَالْمُخَالَفَةِ فِي الْحِفْظِ إِنْ سَلِمَ وَإِعَانَةِ الْمَالِكِ لَهُ فِي الْعَمَلِ وَلا بِعَزْلِهِ وَالْمَالُ عَرْضٌ يُجُوّزُ الرَّبِحُ فِيهِ.

﴿ وَفَسَادُهَا الْأَصْلِيُّ يُوجِبُ أُجُرَةَ الْمِثْلِ مُطْلَقاً وَالطَّارِئُ الْخَشْرِ. الْأَقَلَّ مِنْهَا الْمُسَمَّىٰ مَعَ الرِّبْحِ فَقَطَّ وَيُوجِبَانِ الضَّمَانَ إِلَّا لِلْخُشْرِ.

﴿ فَعَنُ ﴾ وَتَبْطُلُ وَنَحُوُهَا بِمَوْتِ الْمَالِكِ فَيُسَلَّمُ الْعَامِلُ الْحَاصِلَ مِنْ نَقَدٍ أَوْ عَرُضٍ تَيَقَّنَ أَنَّ لَا رِبْحَ فِيهِ فَوْراً وَإِلَّا ضَمِنَ وَلَا يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ وَيَبِيعُ بِوِلاَيَةٍ مَا فِيهِ رِبْحٌ وَلَا يَلْزَمُهُ التَّعْجِيلُ وَبِمَوْتِ الْعَامِلِ وَعَلَىٰ وَارِثِهِ وَلَهُ كَذَلِكَ فَإِنْ أَخْمَلُهَا الْمَيَّتُ فَدَيْنٌ وَإِنْ أَغْفَلَهَا حُكِمَ بِالتَّلَفِ وَإِنْ أَنْكَرَهَا الْوَارِثُ أَوِ ادَّعَى تَلَفَهَا مَعَهُ فَالْقُولُ لَهُ لَا مَعَ الْمَيِّتِ أَوْ كَوْنَهُ ادَّعَاهُ فَيُبِينٌ وَالْقَوْلُ لَهُ لَا مَعَ الْمَيِّتِ أَوْ كَوْنَهُ ادَّعَاهُ فَيُبِينٌ وَالْقَوْلُ لِلْمَالِكِ فِي كَيْفِيَّةِ الرِّبِحِ وَتَفْيِهِ بَعْدَ هَذَا مَالُ الْمُضَارَبَةِ وَفِيه رِبْحٌ وَفِي أَنَّ الْمَالَ قَرْضٌ أَوْ غَصْبٌ لَا قِرَاضٌ وَلِلْعَامِلِ فِي رَدِّ الْمَالِ وَيَلْعَامِلِ فِي رَبِّحِهِ وَأَنَّهُ فِي رَبِّحِهِ وَأَنَّهُ مِنْ بَعْدِ الْعَزْلِ وَفِي تَفْيِ الْقَبْضِ وَالْحَجْرِ مُطْلَقاً وَلِمُدَّعِي الْمَالِ وَدِيعَةً مِنْ الْمَالُ وَدِيعةً مَنْ الْمَالُ وَدِيعةً

﴿ فَصْلُ ﴾ وَإِذَا اخْتَلَطَتُ فَالْتَبَسَتُ أَمْلَاكُ الْأَعْدَادِ أَوْ أَوْقَافُهَا لَا يَخَالِطٍ قُسِمَتُ وَيُبِيَّنُ مُدَّعِي الزِّيَادَةِ وَالْفَضْلِ إِلَّا مِلْكاً بِوَقْفٍ قِيلَ أَوُ وَقَفَيْنِ لِآدَمِيٍّ وَللهِ فَيَصِيرَانِ لِلْمَصَالِحِ رَقَبَةُ الْأَوَّلِ وَغَلَّةُ الثَّانِي وَبِخَالِطٍ مُتَعَدِّمُ مَلَكَ الْقِيمِيَّ وَخُتَلِفَ الْمِثْلِيُّ وَلَزِمَتْهُ الْغَرَامَةُ وَالتَّصَدُّقُ بِمَا خَشِي فَسَادَهُ قَبَلَ الْمُرَاضَاةِ وَضَمِنَ الْمِثْلِيَّ الْمُتَّفِق وَقَسَمَهُ كَمَا مَرَّ.

## كِتَابُالشِّرُكَةِ

هِيَ نَوْعَانِ فِي الْمَكَاسِبِ وَالْأَمْلَاكِ، فَشِرَكُ الْمَكَاسِبِ أَرْبَعٌ، الْمُفَاوَضَةُ: وَهِيَ أَنْ يُخْرِجَ حُرَّانِ مُكَلَّفَانِ مُسْلِمَانِ أَوْ ذِمِّيَّانِ جَيعَ الْمُفَاوَضَةُ: وَهِيَ أَنْ يُخْرِجَ حُرَّانِ مُكَلَّفَانِ مُسْلِمَانِ أَوْ ذِمِّيَّانِ جَيعَ نَقْدِهِمَا السَّوَاءِ جِنْساً وَقَدْراً لَا فُلُوسَهُمَا ثُمَّ يَخْلِطَانِ وَيَعْقِدَانِ غَيْرَ مُفَضَّلَيْنِ فِي الرَّبْحِ وَالْوَضِيعَةِ فَيَصِيرُ كُلِّ مِنْهُمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّصَرُّفِ مُفَضَّلِيْنِ فِي الرَّبْحِ وَالْوَضِيعَةِ فَيَصِيرُ كُلِّ مِنْهُمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ وَكِيلاً لِلْآخِرِ وَكَفِيلاً لَهُ مَا لَهُ وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ وَفِي غَصْبٍ اسْتُهْلِكَ حُكُما وَكَفَالَةٍ بِمَالٍ عَنْ أَمْرِ الْأَصْلِ خِلَافٌ.

﴿ فَصْلُ ﴾ وَمَتَى غُبِنَ أَحَدُهُمَا فَاحِشاً أَوْ وَهَبَ أَو أَقْرَضَ وَلَمْ يُجِنِ الْآخَرُ أَوِ الْسَتَنْفَقَ مِنْ مَالِحا أَكْثَرَ مِنْهُ وَغَرِمَ نَقْداً أَوْ مَلَكَ نَقْداً زَائِداً صَارَتْ عَنَاناً بَعْدَ قَبْضِهِ أَوْ وَكِيلِهِ لَا حَوِيلِهِ وَلَا قَبْلَهُ إِلَّا فِي مِيرَاثِ الْمُنْفَرِدِ، الْعَنَانُ: وَهِيَ أَنْ يَعْقِدا عَلَى النَّقَدِ بَعْدَ الْخَلُطِ أَوِ الْعَرْضِ بَعْدَ التَّشَارُكِ وَلَوْ عَبْداً أَوْ صَبِيًا مَأْذُونَيْنِ أَوْ مُتَفَاضِلِي الْمَالَيْنِ فَيَتُبَعُ الْخُسُرُ بِالْمَالِ مُطْلَقاً وَكَذَا الرَّبِحُ إِنْ أَطْلَقا أَوْ شَرَطَا تَفْضِيلَ غَيْرِ الْعَامِلِ وَإِلَّا لِلْمَالِ مُطْلَقاً وَكَذَا الرَّبِحُ إِنْ أَطْلَقا أَوْ شَرَطَا تَفْضِيلَ غَيْرِ الْعَامِلِ وَإِلَّا

فَحَسَبَ الشَّرْطِ وَلَا يَصِيرُ أَيُّهُمَا فِيمَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ الْآخَرُ وَكِيلاً وَلَا كَفِيلاً، **الْوُجُوهُ**: أَنْ يُوكِّلَ كُلُّ مِنْ جَائِزَي التَّصَرُّفِ صَاحِبَهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فِيمَا اسْتَدَانَ أَوِ اشْتَرَىٰ جُزْءاً مَعْلُوماً وَيَتَّجِرَ فِيهِ وَيُعَيِّنَانِ الْجِنْسَ إِنَّ خَصًّا وَهِيَ كَالْعَنَانِ إِلَّا فِي لَحُوقِ الرَّبْحِ وَالْخُسُرِ بِالْمَالِ مُطْلَقًا، الْأَبُدَانُ: أَنْ يُوكِّلَ كُلُّ مِنَ الصَّانِعَيْنِ الْآخَرَ أَنْ يَتَقَبَّلَ وَيَعْمَلَ عَنْهُ في قَدْرٍ مَعْلُوم مِمَّا اسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ وَيُعَيِّنَانِ الصَّنْعَةَ، وَالرَّبْحُ وَالْخُسُرُ فِيهَا يَتْبَعَانِ التَّقَبُّل وَهِيَ تَوْكِيلٌ في الْأَصَحِّ وَتَنْفَسِخُ بِاخْتِلَافِ الصَّانِعَيْن في الْأُجْرَةِ أَوِ الضَّمَانِ وَالْقَوْلُ لِكُلِّ فِيمَا هُوَ فِي يَدِهِ لَا بتَرْكِ أَحَدِهِمَا الْعَمَلَ.

﴿ وَ الْمَوْتِ وَيَدْفَسِخُ كُلُّ هَذِهِ الشَّرَكِ بِالْفَسْخِ وَالْجَحْدِ وَالرَّذَةِ وَالرَّذَةِ وَالرَّذَةِ وَالْمَوْتِ وَيَدْخُلُهَا التَّعْلِيقُ وَالتَّوْقِيتُ.

### بَابُ شِرْكَةِ الأَمْلاكِ

﴿ فَصَلُ ﴾ يُجْبَرُ رَبُّ السُّفْلِ الْمُؤْسِرُ عَلَىٰ إصْلَاحِهِ غَالِباً لِيَنْتَفِعَ رَبُّ الْعُلْوِ فَإِنْ غَابَ أَوْ أَعْسَرَ أَوْ تَمَرَّدَ فَهُوَ وَيَحْبِسُهُ أَوْ يُكْرِيْهِ أَوْ

يَسْتَعْمِلُهُ بِغُرْمِهِ وَلِكُلِّ أَنْ يَفْعَلَ فِي مِلْكِهِ مَا لَا يَضُرُّ بِالْآخَرِ مِنْ تَعْلِيَةٍ وَبَيْعٍ وَغَيْرِهِمَا وَيَضْمَنُ مَا أَمْكَنَهُ دَفْعُهُ مِنْ إِضْرَارِ نَصِيبِهِ وَإِذَا تَدَاعَيَا السَّقُّفَ فَبَيْنَهُمَا، وَالْفَرَسُ لِلرَّاكِبِ ثُمَّ لِذِي السَّرْجِ، وَالثَّوْبُ لِلَّابِسِ وَالْعَرِمُ لِلْأَعْلَىٰ.

﴿ أَصْنُ ﴾ وَلَا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَنْ إِحْدَاثِ حَائِطٍ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ أَوْ عَنْ قِسْمَتِهِ عَالِياً بَلُ عَلَى إِصْلَاحِهِ وَلَا يَفْعَلُ أَيُّهُمَا فِيهِ غَيْرَ مَا وُضِعَ لَهُ مِنْ قِسْمَتِهِ عَالِياً بَلُ عَلَى إصلاحِهِ وَلَا يَفْعَلُ أَيُّهُمَا فِيهِ غَيْرَ مَا وُضِعَ لَهُ مِنْ شُرَّةٍ وَكَرِيزٍ وَحَمْلٍ وَلَا يَسْتَبِدُ بِهِ إِلَّا بِإِذْنِ الْآخِرِ فَإِنْ فَعَلَ أَزَالَ وَلَا يَشْبَتُ حَقٌّ بِيدٍ وَإِذَا تَدَاعَيَاهُ فَلِمَنْ بَيْنَ ثُمَّ لِمِنِ اتَّصَلَ بِبِنَائِهِ ثُمَّ لِذِي يَنْ فَلَمَ لِبَنَائِهِ ثُمَّ لِذِي النَّزْيِينِ وَالتَّجْصِيصِ أَوِ الْقِمْطِ فِي بَيْتِ الْخُصُّ ثُمَّ بَيْنَهُمَا وَإِنْ زَادَتْ جُذُوعُ أَحَدِهِمَا.

﴿ فَهُ لُ ﴾ وَلَا يُضَيَّقُ قَرَارُ السَّكَكِ النَّافِذَةِ وَلَا هَوَاؤُهَا بِشَيْءٍ وَإِن اتَّسَعَتُ إلَّا بِمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوَّ خَاصَّةٍ فِيمَا شَرَعُوهُ كَالْمِيزَابِ وَالسَّابَاطِ وَالرَّوْشَنِ وَالدَّكَّةِ وَالْمَسِيلِ وَالْبَالُوعَةِ وَلَا الْمُنْسَدَّةِ إِلَّا بِإِذْنِ الشُّرَكَاءِ، وَتَجُوزُ الطَّاقَاتُ وَالْأَبْوَابُ وَالتَّحْوِيلُ إِلَّا إِلَى دَاخِلِ الْمُنْسَدَّةِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ وَفِي جَعْلِ بَيْتٍ فِيهَا مَسْجِداً أَوْ نَحْوَهُ نَظَرٌ.

﴿ وَ اَذَا الْتَبَسَ عَرْضُ الطَّرِيقِ بَيْنَ الْأَمْلَاكِ بُقَّى لِمَا تَجْتَاذُهُ الْعَمَّارِيَّاتُ اثْنَا عَشَرَ ذِرَاعاً وَلِدُونِهِ سَبْعَةٌ وَفِي الْمُنْسَدَّةِ مِثْلُ أَعْرَضِ الْعَمَّارِيَّاتُ اثْنَا عَشَرَ ذِرَاعاً وَلِدُونِهِ سَبْعَةٌ وَفِي الْمُنْسَدَّةِ مِثْلُ أَعْرَضِ بَابٍ فِيهَا، وَلَا يُغَيِّرُ مَا عُلِمَ قَدْرُهُ وَإِنِ اتَسَعَ وَتُهَدَمُ الصَّوَامِعُ الْمُحْدَثَةُ الْمُعُورَةُ لَا تَعْلِيتُهُ الْمِلْكِ وَإِنْ أَعْوَرَتْ فَلِكُلِّ أَنْ يَفْعَلَ فِي مِلْكِهِ مَا شَاءَ وَإِنْ ضَرَّ الْجَارَ إلَّا عَنْ قِسْمَةٍ.

﴿ وَ الْمَاءِ قُسِمَ عَلَىٰ الْخَصِ إِنْ تَمَيَّرَتُ وَإِذَا الشَّرُكَ فِي أَصُلِ النَّهْرِ أَوْ جَارِي الْمَاءِ قُسِمَ عَلَىٰ الْحَصِ إِنْ تَمَيَّرَتُ وَإِلَّا مُسِحَتِ الْأَرْضُ وَأُجُرَةُ الْقَسَامِ عَلَىٰ الْحَصِ وَلِذِي الصَّبَابَةِ مَا فَضَلَ عَنْ كِفَايَةِ الْأَعْلَىٰ فَلَا يُصْرَفُ عَنْهُ وَمَنْ فِي مِلْكِهِ حَقَّ مَسِيلٍ أَوْ إسَاحَةٍ لَمْ يَمْنَعِ الْمُعْتَادَ وَإِنْ ضَرَّ وَعَلَيْهِ وَمَنْ فِي مِلْكِهِ حَقَّ مَسِيلٍ أَوْ إسَاحَةٍ لَمْ يَمْنَعِ الْمُعْتَادَ وَإِنْ ضَرَّ وَعَلَيْهِ إَصْلَاحُهُ وَيُمْنَعُ الْمُحْمِي لِحَرِيمِ الْعَيْنِ وَالْبِئْرِ وَالْمَسِيلِ وَالدَّارِ إِلَّا لِمَاكِ لَهُ مَنْ جَرَّ مَاءً فِي مِلْكِ غَيْرِهِ مِنْ مِلْكِ نَفْسِهِ أَوْ سَقَى بِنَصِيبِهِ غَيْرَ لِنَا اللَّهِ الْمُحْرَادِ.

﴿ فَهُ لَهُ مَلَكُ الْمَاءُ بِالنَّقُلِ وَالْإِحْرَازِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِمَا فَتَتْبَعُهُ أَحْكَامُ الْمِلْكِ وَهُوَ مِثْلِيٌّ فِي الْأَصَحِّ وَمَا سِوَىٰ ذَلِكَ فَحَقٌّ لِمَنْ سَبَقَ إلَيْهِ وَكَامُ الْمِلْكِ وَهُوَ مِثْلِيٌّ فِي الْأَصَحِّ لَكِنْ يَأْتُمُ الدَّاخِلُ إلَّا بِإِذْنِ وَالْاَخِذُ عَلَىٰ وَجْهٍ يَضُرُّ.

#### بَابُ الْقِسْمَةِ

﴿ الْمَالِكِينَ أَوْ نَائِيبُهِمْ أَوْ الْمَالِكِينَ أَوْ نَائِيبُهِمْ أَوْ الْمَالِكِينَ أَوْ نَائِيبُهِمْ أَوُ الْجَازَةُهُمُ إِلَّا فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَتَقُويمُ الْمُخْتَلِفِ وَتَقْدِيرُ الْمُسْتَوِي وَمَصِيرُ النَّصِيبِ إِلَى الْمَالِكِ أَوِ الْمَنْصُوبِ الْأَمِينِ وَاسْتِيفَاءُ الْمَرَافِقِ عَلَى وَجُهٍ لَا يَضُرُّ أَيَّ الشَّرِيكَيْنِ حَسَبَ الْإِمْكَانِ وَأَنْ لَا تَتَنَاوَلَ تَرِكَةَ مُسْتَغْرَقٍ بِالدَّيْنِ وَفِي الْإِجْبَارِ تَوْفِيَةُ النَّصِيبِ مِنَ الْجِنْسِ إِلَّا لُمُرَاضَاةِ فِيهِمَا.

﴿ لَهُ لَهُ وَهِيَ فِي الْمُخْتَلِفِ كَالْبَيْعِ فِي الرَّدِّ بِالْخِيَارَاتِ وَالرُّجُوعِ بِالْمُسْتَوِي إفْرَازٌ. بِالْمُسْتَوِي إفْرَازٌ.

﴿ فَعَلُ ﴾ وَلَا يُجَابُونَ إِنَّ عَمَّ ضُرُّهَا وَلَا رُجُوعَ إِنَّ فَعَلُوا فَإِنْ عَمَّ نَفُعُهَا أَوْ طَلَبَهَا الْمُنْتَفِعُ أُجِيبُوا، وَيَكُفِي قَسَّامٌ وَعَدُلَانِ، وَالْأُجُرَةُ عَلَى الحِصَصِ وَيُهَايَأُ مَا تَضُرُهُ وَيُحَصَّصُ كُلُّ جِنْسِ فِي الْأَجْنَاسِ وَبَعْضٌ فِي بَعْضِ فِي الْجِنْسِ وَإِنْ تَعَدَّدَ لِلضَّرُورَةِ أَوِ الصَّلَاحِ وَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَنْصِبَاءُ في أَرْض أُخْرجَ الإِسْمُ عَلَىٰ الْجُزْءِ وَإِلَّا فَمُخَيِّرٌ وَلَا يَدْخُلُ حَقٌّ لَمُ يُذْكَرُ فَيَبْقَىٰ كَمَا كَانَ وَمِنْهُ الْبَذْرُ وَالدَّفِينُ وَلَا يُقْسَمُ الْفَرْعُ دُونَ الْأَصْل وَلَا النَّابِتُ دُونَ الْمَنْبَتِ وَالْعَكْسُ إِلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَإِنْ بَقِيَ أَوِ الْأَرْضُ دُونَ الزَّرْعِ وَنَحْوِهِ وَيَبْقَىٰ بِالْأُجْرَةِ، وَعَلَىٰ رَبِّ الشَّجَرَةِ أَنْ يَرُفَعَ أَغْصَانَهَا عَنُ أَرْضِ الْغَيْرِ وَلَا يَمْلِكُ بِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ فَإِنِ ادَّعَىٰ الْهُوَاءَ حَقًّا فَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وَهِيَ عَلَىٰ مُدَّعِي الْغَبْنِ وَالضَّرَرِ وَالْغَلَطِ وَلَا تُسْمَعُ مِنْ حَاضِرٍ فِي الْغَبْن.

# كِتَابُالرَّهُنِ

شُرُوطُهُ الْعَقْدُ بَيْنَ جَائِزَي التَّصَرُّفِ وَلَوْ مُعَلَّقًا أَوْ مُؤَقَّتًا وَيَلْغُو شَرْطُ خِلَافِ مُوجَبِهِ وَفِيهِ الْخِيَارَاتُ وَالْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ غَيْرِهِ بالتَّرَاضِي وَيَسْتَقِرُّ بثُبُوتِ الدَّيْنِ قِيلَ وَبحُلُولِهِ قِيلَ وَبفَوَاتِ الْعَيْنِ وَكُونُهُ مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ إِلَّا وَقُفاً وَهَدْياً وَأُضْحِيَّةً صَحَّ بَيْعُهَا وَالْمُؤجَّرة وَالْمُزَوَّجَةَ مِنْ غَيْرِهِمَا وَغَيْرِ عَبْدَيْهِمَا وَالْفَرْعَ دُونَ الْأَصْل وَالنَّابِتَ دُونَ الْمَنْبَتِ وَالْعَكْسَ إِلَّا بَعْدَ الْقَطْعِ وَجُزْءاً مُشَاعاً إِلَّا كُلَّهُ فَيَصِحُّ وَلَوْ رُهِنَ مِن اثْنَيْنِ فَيَقْتَسِمَانِ أَوْ يَتَهَايَئَانِ حَسَبَ الْحَالِ وَيَضْمَنُ كُلُّ مِنْهُمَا كُلَّهُ وَيَبْقَى ضَمَانُ الْمُسْتَوْفِي لَا الْمُبْرِئِ أَوْ وَاحِدٍ فَيَضْمَنُ كُلَّهُ وَيَحْبِسُهُ حَتَّىٰ يَسْتَوْ فِي مِنْهُمَا فَإِنْ طَرَأَ الشِّيَاعُ فَسَدَ.

﴿ لَهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ النَّصْمِينِ وَيَكْفِي طَلَبُهُ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُسْتَامِ لَا الْوَدِيعِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَلَا فِي وَجْهٍ وَجِنَايَةِ عَبْدٍ

وَتَبَرُّعاً بِغَيْرِ أَمْرٍ وَإِضَافَةٍ، وَكُلُّ فَوَائِدِهِ رَهُنٌ مَضْمُونٌ لَا كَسَّبُهُ وَمُؤَنُهُ كُلُّهَا عَلَىٰ الرَّاهِنِ فَإِنْ أَنْفَقَ الْمُرْتَهِنُ فَكَالشَّرِيكِ.

﴿ فَعَنُ ﴿ وَهُو كَالُوَدِيعَةِ إِلَّا فِي جَوَازِ الْحَبْسِ وَأَنَّهُ فِي الْعَقَدِ الصَّحِيحِ وَلَوْ مُسْتَأَجَراً أَوْ مُسْتَعَاراً لِذَلِكَ وَلَمْ يُخَالِفِ الْمَالِكَ مَضْمُونٌ كُلُّهُ ضَمَانَ الرَّهْنِ إِنْ تَلِفَ بِأَوْفَرِ قِيمَةٍ مِنَ الْقَبْضِ إِلَى التَّلَفِ وَالْجِنَايَةِ إِنَّ تَلْفَ وَلِجِنَايَةِ إِنَّ تَلْفَ وَالْجِنَايَةِ إِنَّ تَلْفَ وَفِي يَعْمِ اللَّوْرُشُ غَالِباً وَكَثِيراً التَّخْييرُ وَيُسَاقِطُ الدَّيْنَ إِلَّا لِمَانِعِ وَعَلَىٰ مُسْتَعْمَلِهِ مِنْهُمَا لَا بِإِذْنِ الْآخِرِ اللَّحْرِ اللَّحْرَةُ وَيَسِيراً الْأَرْشُ عَالِباً وَكَثِيراً التَّخْييرُ وَيُسَاقِطُ الدَّيْنَ إِلَّا لِمَانِعِ وَعَلَىٰ مُسْتَعْمَلِهِ مِنْهُمَا لَا بِإِذْنِ الْمُرْتَبِنِ فَإِنْ فَعَلَ وَتَصِيرُ وَهِنَا الْمُرْتَبِنِ فَإِنْ فَعَلَ مُؤْمَنَ اللَّهُ الْمُرْتَبِنِ فَإِنْ فَعَلَ الْجِلَافِ.

﴿ وَ اللَّهُ وَإِذَا قَارَنَ التَّسْلِيطُ الْعَقَدَ لَمَ يَنْعَزِلُ إِلَّا بِالْوَفَاءِ وَإِلَّا صَحَّ بِالْمَوْتِ أَوِ اللَّهُ مِن غَالِباً، وَإِيفَاءُ الْبَعْضِ أَمَارَةٌ وَيَدُ الْعَدُلِ يَدُ الْمُرْتَهِنِ غَالِباً، وَإِيفَاءُ الْبَعْضِ أَمَارَةٌ وَيدُ الْعَدُلِ يَدُ الْمُرْتَهِنِ غَالِباً، وَإِنَا بَاعَهُ غَيْرُ مُتَعَدًّ لِلْإِيفَاءِ أَوْ لِرَهْنِ الشَّمَنِ وَهُوَ فِي غَيْرِ يَدِ الرَّاهِنِ فَشَنَهُ وَفَاءٌ أَوْ رَهْنٌ مَضْمُونٌ وَهُوَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ مَضْمُونٌ غَالِباً.

﴿ فَصَلُ ﴾ وَلَا يَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ إِلَّا جِنَايَةَ الْعَقُورِ إِنْ فَرَّطَ وَإِلَّا فَعَلَىٰ الرَّاهِن إِنْ أَمُّ تُهْدَرُ وَلَا تُخُرِجُهُ عَنْ صِحَّةِ الرَّهْنِيَّةِ وَالضَّمَانِ إِلَّا أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ أَو التَّسْلِيمُ وَالْمَالِكُ مُتَمَكِّنٌ مِنَ الْإِيفَاءِ أَو الْإِبْدَالِ وَكَذَا لَوُ تَقَدَّمَتِ الْعَقْدَ وَيُخْرِجُهُ عَنْهُمَا الْفَسْخُ وَسُقُوطُ الدَّيْنِ بِأَيِّ وَجْهٍ وَزَوَالُ الْقَبْض بغَيْر فِعْلِهِ إِلَّا الْمَنْقُولَ غَالِباً ط وَيَعُودُ إِنْ عَادَ وَلَا يُطَالَبُ قَبْلَهُ الرَّاهِنُ وَجُرَّدُ الْإِبْدَالِ عِنْدَ م بالله وَعَن الضَّمَانِ فَقَطَّ بِمَصِيرِهِ إِلَىٰ الرَّاهِن غَصْباً أَوْ أَمَانَةً أَوْ أَتَّلَفَهُ وَعَلَيْهِ عِوَضُهُ لَا تَعْجِيلُ الْمُؤَجَّلِ وَهُوَ جَائِزٌ مِنْ جِهَةِ الْمُرْتَهِنِ، وَتَصِحُّ الزِّيَادَةُ فِيهِ وَفِيمَا هُوَ فِيهِ وَالْقَوْلُ لِلرَّاهِن فِي قَدْرِ الدَّيْن وَنَفْيِهِ وَنَفْي الرَّهْنِيَّةِ وَالْقَبْض وَالْإِقْبَاض حَيْثُ هُوَ فِي يَدِهِ وَالْعَيْبِ وَالرَّدِّ وَالْعَيْنِ غَالِباً مَا لَمْ يَكُنِ الْمُرْتَهِنُ قَدِ اسْتَوْفَى وَرُجُوعِ الْمُرْتَهِنِ عَنِ الْإِذْنِ بِالْبَيْعِ وَفِي بَقَائِهِ غَالِباً وَلِلْمُرْتَهِن فِي اطْلَاقِ التَّسْلِيطِ وَالثَّمَن وَتَوْقِيتِهِ وَقَدُر الْقِيمَةِ وَالْأَجَلِ وَفِي أَنَّ الْبَاقِيَ الرَّهْنُ وَبَعُدَ الدَّفْعِ فِي أَنَّ مَا قَبَضَهُ لَيْسَ عَمَّا فِيهِ الرَّهْنُ أَوِ الضَّمِينُ وَفِي تَقَدُّم الْعَيْبِ غَالِبًا وَفِي فَسَادِ الْعَقْدِ مَعَ بَقَاءِ الْوَجْهِ كَرَهَنْتَنِيهِ خَمْرًا وَهِيَ بَاقِيَةٌ.

## كِتَابُ الْعَارِيَّةِ

هِيَ إِبَاحَةُ الْمَنَافِعِ وَإِنَّمَا تَصِحُّ مِنْ مَالِكِهَا مُكَلَّفاً مُطْلَق التَّصَرُّفِ
وَمِنْهُ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْمُوصَىٰ لَهُ لَا الْمُسْتَعِيرُ وَفِيمَا يَصِحُّ الاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ
بَقَاءِ عَيْنِهِ وَإِلَّا فَقَرْضٌ غَالِباً وَنَمَاءِ أَصْلِهِ وَإِلَّا فَعُمْرَىٰ وَهِيَ كَالْوَدِيعَةِ
إِلَّا فِي ضَمَانِ مَا ضُمَّنَ وَإِنْ جَهِلَهُ وَوُجُوبِ الرَّدِّ وَيَكُفِي مَعَ مُعْتَادٍ
وَإِلَىٰ مُعْتَادٍ وَكَذَا الْمُؤَجَّرَةُ وَاللَّقَطَةُ لَا الْغَصِّبُ وَالْوَدِيعَةُ.

﴿ فَعَنُ ﴾ وَتُضْمَنُ بِالتَّضْمِينِ وَالتَّفْرِيطِ وَالتَّعَدِّي فِي الْمُدَّةِ وَالْجُفْظِ وَالإَسْتِعْمَالِ وَإِنْ زَالَ لَا مَا يَنْقُصُ بِالإِنْتِفَاعِ، وَيَصِحُّ الرُّجُوعُ وَالْجُوعُ وَالْإِسْتِعْمَالِ وَإِنْ زَالَ لَا مَا يَنْقُصُ بِالإِنْتِفَاعِ، وَيَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهَا مُطْلَقةً وَالْمُؤَقَّتَةِ قَبَلَ الْقِضَاءِ الْوَقْتِ لِلْمُسْتَعِيرِ فِي الْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ وَنَحْوِهِمَا الْجِيارَانِ وَفِي الزَّرْعِ الثَّلاثَةُ إِنْ لَمُسْتَعِيرِ فِي الدَّوْعِ حَتَّى يُخْصِدَ وَتُصِيرُ بِشَرُ طِ النَّفَقةِ عَلَيْهِ إجَارَةً إِنْ أَمْ يُقَصِّرُ ، وَتَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُسْتَعِيرِ وَتَصِيرُ بِشَرُ طِ النَّفَقةِ عَلَيْهِ إجَارَةً وَمُؤَقَّتُهَا بِمَوْتِ الْمُسْتَعِيرِ وَتَصِيرُ بِشَرُ طِ النَّفَقةِ عَلَيْهِ إجَارَةً وَمُؤَقَّتُهَا بِمَوْتِ الْمُسْتَعِيرِ وَتَصِيرُ بِشَرُ طِ النَّفَقةِ عَلَيْهِ إجَارَةً وَمُؤَقَّتُهُ الْمُسْتَعِيرِ وَصِيَّةً، وَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَعِيرِ وَصِيَّةً، وَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَعِيرِ وَصِيَّةً، وَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَعِيرِ وَمِيّةً ، وَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَعِيرِ وَصِيّةً ، وَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَعِيرِ وَصِيّةً ، وَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَعِيرِ وَمِيّةً ، وَصِيّةً ، وَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَعِيرِ وَالْمَوْلُ الْمُسْتَعِيرِ وَصِيّةً ، وَصِيّةً ، وَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَعِيرِ وَالْعَوْلُ لِلْمُسْتَعِيرِ وَصِيّةً ، وَصِيّةً ، وَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَعِيرِ وَالْمَالِلُولُ وَالْمَوْلُ لِلْمُسْتَعِيرِ وَالْمَوْلُ الْمُ

فِي قِيمَةِ الْمَضْمُونَةِ وَقَدْرِ الْمُدَّةِ وَالْمَسَافَةِ بَعُدَ مُضِيِّهِمَا وَفِي رَدِّ غَيْرِ الْمَضْمُونَةِ وَعَيْنِهَا وَتَلَفِهَا وَأَنَّهَا إِعَارَةٌ لَا إِجَارَةٌ.

## كِتَابُالُهِبَةِ

﴿ فَمَنُ ﴾ شُرُوطُهَا الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ أَوْ مَا فِي حُكُمِهِ فِي الْمَجْلِسِ قَبَلَ الْإِعْرَاضِ وَتَلْحَقُهَا الْإِجَازَةُ وَإِنْ تَرَاخَى وَتَكْلِيفُ الْوَاهِبِ وَكُوْنُ الْمَوْهُوبِ مِمَّا يَصِحُ بَيْعُهُ مُطْلَقاً وَإِلَّا فَلَا إِلَّا الْكَلْبَ وَنَحْوَهُ وَكُمَ الْأُضْحِيَّة وَالْحَقَّ وَمُصَاحِبَ مَا لَا تَصِحُ هِبَنُهُ فَتَصِحُ وَكَثِيزُهُ بِمَا يُمَيِّزُهُ لِلْبَيْعِ.

﴿ وَمَا لَهُ وَيَقْبَلُ لِلصَّبِيِّ وَلِيُّهُ أَوْ هُوَ مَأْذُوناً لَا السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ وَيَمْلِكُ مَا قَبِلَهُ وَإِنَّ كَرِهَ.

﴿ فَهُ لُ ﴾ وَتَصِحُّ بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ مَالٍ فَتَكُونُ بَيْعاً وَمُضْمَرٍ أَوْ غَرَضٍ فَيْرَجِعُ لِتَعَذَّرِهِمَا فَوْراً فِي الْمُضْمَرِ وَلَهُ حُكُمُ الْهِبَةِ لَا الْبَيْعِ إِلَّا فِي الرَّبِعِ مَا أَنْفَقَهُ فِي الرِّبَا وَمَا وُهِبَ لِلهِ وَلِعِوضٍ فَلِلْعِوضِ وَلَيْسَ عَلَى الرَّاجِعِ مَا أَنْفَقَهُ الْمُتَّهَبُ.

﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَوَضٍ فَيَصِحُ الرُّجُوعُ مَعَ بَقَائِهِمَا فِي عَيْنٍ لَمُ نُسُتَهَلَكُ حِسًا أَوْ حُكُما وَلا زَادَتُ مُتَّصِلَةً وَلا وُهِبَتْ لِلهِ أَوْ لِذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ أَوْ يَلِيهِ عِسًا أَوْ حُكُما وَلا زَادَتُ مُتَّصِلَةً وَلا وُهِبَتْ لِلهِ أَوْ لِذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ أَوْ يَلِيهِ بِمَرَجَةٍ إِلّا الْأَبَ فِي هِبَةٍ طِفْلِهِ وَفِي الْأُمِّ خِلافٌ وَرَدُّهَا فَسُخٌ وتَنْفُذُ مِنْ جَيعِ الْمَالِ فِي الصَّحَّةِ وَإِلَّا فَمِنَ الثُّلُثِ وَيَلْغُو شَرِّطٌ لَيْسَ بِمَالٍ وَلا عَرَضٍ وَإِنْ خَالَفَ مُوجَبَهَا وَالْبَيْعُ وَتَحْوُهُ وَلَوْ بَعْدَ التَّسُلِيم رُجُوعٌ وَعَقُدٌ.

﴿ وَالصَّدَقَةُ كَالْمِبَةِ إِلَّا فِي نِيَابَةِ الْقَبْضِ عَنِ الْقَبُولِ وَعَدَمِ الْقَبُولِ وَعَدَمِ الْقَبُولِ وَالْحَدَةُ وَالْحَدَةُ الْتَوْرِيثِ فِيهِما غَالِباً وَالْحَدَةُ وَيَمَا يُنْقَلُ مُّكَلَّكُ بِالْقَبْضِ وَتُعَوَّضُ وَالْجَهَازُ لِلْمُجَهِّزِ إِلَّا لِغُرْفٍ وَالْحِيثَةُ فِيمَا يُنْقَلُ مُّكَكُ بِالْقَبْضِ وَتُعَوَّضُ حَسَبَ الْعُرْفِ وَخَرُمُ مُقَالِلَةً لِوَاجِبٍ أَوْ مُخْفُودٍ مَشْرُوطٍ أَوْ مُضْمَرٍ كَمَا مَنَّ الْعُرْفِ وَخَرُمُ مُقَالِلَةً لِوَاجِبٍ أَوْ مُخْفُودٍ مَشْرُوطٍ أَوْ مُضْمَرٍ كَمَا مَنَّ وَلَا تَصِحُ هِبَهُ عَيْنٍ لِمَيَّتِ إِلَّا إِلَى الْوَصِيِّ لِكَفَنٍ أَوْ دَيْنٍ، وَالْقَوْلُ لِلْمُتَهَبِ فِي نَفِي النَّالِفِ وَفِي أَنَّ لِلْمُتَهَبِ فِي نَفِي التَّالِفِ وَفِي أَنَّ لِلْمُتَهَبِ فِي نَفِي التَّالِفِ وَفِي أَنَّ الْفَوائِدَ مِنْ بَعْدِهَا إِلَّا لِقَرِينَةٍ وَأَنَّهُ قَبِلَ إِلَّا أَنْ يَقُولَ الشَّهُودُ مِنَ السَّعِعْنَا أَو الْوَاهِبُ وَهَبَّ فَلَمُ تَقْبَلُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِقُولُ الشَّهُ وَلَي اللَّولِ مَنْ اللَّالَةُ اللَّهِ الْعَرِينَةِ وَأَنَّهُ قَبِلَ إِلَّا أَنْ يَقُولَ الشَّهُودُ مِنَ اللَّولِ مَنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُنْ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُنْ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُ الْمُ الْعُرْفِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِي الْمَالِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولَ الشَّولِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

﴿ وَ الْعُمْرَىٰ وَالرُّقَيَىٰ مُؤَبَدَةً وَمُطْلَقَةً هِبَةٌ تَتَبَعُهَا أَحُكَامُهَا وَمُطَلَقَةً هِبَةٌ تَتَبَعُهَا أَحُكَامُهَا وَمُقَيَّدَةً عَارِيَّةٌ تَتَبَعُهَا أَلْا فَوَائِدَهُ وَمُقَيَّدَةً عَارِيَّةٌ تَتَبَعُهُمَا أَحْكَامُهُمَا. وَالسُّكُنَىٰ بِشَرْ طِ الْبِنَاءِ إِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ وَدُونَهُ عَارِيَّةٌ تَتَبَعُهُمَا أَحْكَامُهُمَا.

## كِتَابُ الْوَقْفِ

﴿ فَعَلَ ﴾ يُشْرَطُ فِي الْوَاقِفِ التَّكْلِيفُ وَالْإِسْلامُ وَالإِخْتِيَارُ وَالْمِلْكُ وَالْإِسْلامُ وَالإِخْتِيَارُ وَالْمِلْكُ وَإِطْلَاقُ التَّصَرُّفِ وَفِي الْمَوْقُوفِ صِحَّةُ الإِنْتِفَاعِ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَلَوْ مَشَاعاً وَيَنْفَسِمُ أَوْ جَيِعَ مَالِي، وَفِيهِ مَا يَصِحُّ وَمَا لَا كَأُمُ الْوَلَدِ وَمَا مَنَافِعُهُ لَلْغَيْرِ وَمَا فِي ذَمَّةِ الْغَيْرِ وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ تَعْيِينِهِ فِي الذَّمَّةِ وَلَا يَصِحُ تَعْلِيقُ تَعْيينِهِ فِي الذَّمَّةِ وَلَا يَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ كَالطَّلَاقِ وَإِذَا الْنَبَسَ مَا قَدْ عُيِّنَ فِي النَّيَةِ بِغَيْرِهِ فَبِلَا تَفْرِيطٍ صَارًا لِلْمَصَالِحِ وَبِهِ قِيمَةً أَحَدِهِمَا فَقَطْ وَفِي الْمَصْرِفِ كَوْنُهُ قُرِيطٍ صَارًا لِلْمَصَالِحِ وَبِهِ قِيمَةً أَحَدِهِمَا فَقَطْ وَفِي الْمَصْرِفِ كَوْنُهُ قُرِيطٍ مَارَا لِلْمَصَالِحِ وَبِهِ قِيمَةً أَحَدِهِمَا فَقَطْ وَفِي الْمَصْرِفِ كَوْنُهُ قُرِيطٍ مَارًا لِلْمَصَالِحِ وَبِهِ قِيمَةً أَحَدِهِمَا وَيَنْعِقُ أَوْ كِنَايَةً مَعَ قَصْدِ الْفَوْرُةِ فِيهِمَا وَيَنْطِقُ مِهَا أَوْ بِمَا يَدُلُ عَلَيْهَا مَعَ الْكِنَايَةِ.

﴿ لَهُ مُنْحَصِراً وَلَا يَصِحُّ مَعَ ذِكْرِ الْمَصْرِفِ إِلَّا مُنْحَصِراً وَيُحَصَّصُ أَوْ مُتَضَمَّناً لِقُرْبَةٍ وَيُصْرَفُ فِي الجِنْسِ وَيُغْنِيُ عَنْ ذِكْرِهِ ذِكْرُ الْقُرْبَةِ مُطْلَقاً أَوْ قَصْدُهَا مَعَ الصَّرِيحِ فَقَطْ وَيَكُونُ فِيهِمَا لِلْفُقَرَاءِ مُطْلَقاً وَلَهُ بَعْدُ تَعْيِينُ الْمَصْرِفِ وَإِذَا عَيَّنَ مَوْضِعاً لِلصَّرْفِ أَوِ الاِنْتِفَاعِ تَعَيَّنَ وَلَا يَبْطُلُ الْمَصْرِفُ بِزَوَالِهِ.

﴿ قَصَلُ ﴾ وَيَصِحُ عَلَى النَّفْسِ وَالْفُقَرَاءُ لِمَنْ عَدَاهُ إِلَّا عَنْ حَقِّ فَلِمَصْرِفِهِ وَالْأَوْلَادُ مُفْرَداً لِأَوَّلِ دَرَجَةٍ بِالسَّوِيَّةِ وَمُثَنَّى فَصَاعِداً بِالْفَاءِ أَوْ ثُمَّ هُمُ مَا تَنَاسَلُوا وَلَا يَدْخُلُ الْأَسْفَلُ حَتَّى يَنْقَرِضَ الْأَعْلَى إلَّا لِأَمْرٍ يُدْخِلُهُ كَالُواْوِ عِنْدَم بِاللهِ، وَمَتَى صارَ إِلَى بَعَلْنِ بِالْوَقْفِ فَعَلَى الرُّؤُوسِ يُدْخِلُهُ كَالُواْوِ عِنْدَم بِاللهِ، وَمَتَى صارَ إِلَى بَعَلْنِ بِالْوَقْفِ فَعَلَى الرُّؤُوسِ وَيَنْطُلُ وَالْقَرَابَةُ وَيَبْطُلُ وَالْقَرَابَةُ وَالْأَقَارِبُ لِمِنْ وَلَدَهُ جَدًّا أَبَوْيهِ مَا تَنَاسَلُوا وَالْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ لِأَقْرَبِمُ لِلْقَرَابَةُ إِلَيْهِ فَاللَّاقِرَبُ فَالْأَقْرَبُ لِأَوْرَمِ وَالْوَارِثُ لِلِذِي الْإِرْثِ فَقَطْ وَيُتَبَعُ فِي التَّحْصِيصِ وَهَذَا الْفُلَاقُ لِلْمُشَارِ إِلَيْهِ وَإِنِ انْكَشَفَ غَيْرَ الْمُسَمَّى.

﴿ اَلَٰ وَيَعُودُ لِلْوَاقِفِ أَوْ وَارِثِهِ بِزَوَالِ مَصْرِفِهِ وَوَارِثِهِ أَوْ شَرْطِهِ أَوْ وَقَتِهِ، وَتُورَثُ مَنَافِعُهُ وَيُتَأَبَّدُ مُؤَقَّتُهُ وَيَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ وَالإسْتِثْنَاءِ فَيَصِتُ وَقَفُ أَرْضٍ لِمَا شَاءَ وَيَسْتَثْنَيْ غَلَّتَهَا لِمَا شَاءَ وَلَوْ عَنْ أَيِّ حَقَّ فِيهِمَا وَإِلَّا تَبَعَتِ الرَّقَبَةَ قِيلَ وَلَا تُسْتِظُ مَا أَسْقَطَتُ وَلَهُ بَعْدُ أَنْ يُعِيَّنَ مَصْرِفَهَا.

﴿ فَعَنُ مَ عَنُ مِلْكِهِ كَنَصْبِ حِسْرٍ أَوْ تَعْلِيقِ بَابٍ فِي مَسْجِدٍ لَا نَحْوِ قِنْدِيلِ وَلَا اقْتِطَاعٍ أَوْ ثَنَصْبِ حِسْرٍ أَوْ تَعْلِيقِ بَابٍ فِي مَسْجِدٍ لَا نَحْوِ قِنْدِيلِ وَلَا اقْتِطَاعٍ أَوْ شِرَاءٍ بِنِيَّتِهِ لَهُ، وَمَتَى كَمُلَتْ شُرُوطُ الْمَسْجِدِ صَحَّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ وَهِي شِرَاءٍ بِنِيَّةِ تَسْبِيلِهِ سُفْلاً وَعُلُواً أَوْ يَبْنِينَهُ نَاوِياً وَيَفْتَحَ بَابَهُ إِلَىٰ مَا النَّاسُ فِيهِ عَلَىٰ سَوَاءٍ مَعَ كَوْنِهِ فِي مِلْكٍ أَوْ مُبَاحٍ مَخْضٍ أَوْ حَقَّ عَامً بِإِذْنِ النَّاسُ فِيهِ عَلَىٰ سَوَاءٍ مَعَ كَوْنِهِ فِي مِلْكٍ أَوْ مُبَاحٍ مَخْضٍ أَوْ حَقَّ عَامً بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَلَا ضَرَرَ فِيهِ وَلَا تُحُوَّلُ اللَّهُ وَأَوْقَافُهُ بِمَصِيرِهِ فِي قَفْرٍ مَا بَقِيَ قَرْرُهُ فَإِنْ ذَهَبَ عَادَلِكُلُّ مَا وَقَفَ وَقْفًا.

﴿ وَ اللَّهُ وَلِكُلُّ إِعَادَةُ الْمُنْهَدِمِ وَلَوْ دُونَ الْأُوّلِ وَنَقْضُهُ لِلتَّوْسِيعِ
مَعَ الْحَاجَةِ وَظَنَّ إِمْكَانِ الْإِعَادَةِ وَلَا إِنْمَ وَلَا ضَمَانَ إِنْ عَجَزَ وَيُشَرَّكُ
اللَّحِيقُ فِي الْمَنَافِعِ وَلِلْمُتَوَلِّي كَسْبُ مُسْتَغَلِّ بِفَاضِلِ غَلَّيهِ وَلَوْ بِمُؤْنَةِ
مَنَارَةٍ عُمِرَتُ مِنْهَا وَلَا تَصِيرُ وَقَفاً وَصَرْفُ مَا قِيلَ فِيهِ هَذَا لِلْمَسْجِدِ
أَوْ لِمَنَافِعِهِ أَوْ لِعِمَارَتِهِ فِيمَا يَزِيدُ فِي حَيَاتِهِ كَالتَّدْرِيسِ إِلَّا مَا قَصَرَهُ
الْوَاقِفُ عَلَىٰ مَنْفَعَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَفِعْلُ مَا يَدْعُو إلَيْهِ وَتَزْيِنُ عِرَابِهِ وَتَسْرِيجُهُ لِلمَّاسِخِ لَا لِمُبَاحِ أَوْ خَالِياً للْمَبَاحِ أَوْ خَالِياً

وَمَنۡ نَجَّسَهُ فَعَلَيْهِ أَرْشُ النَّقُصِ وَأُجْرَةُ الْغَسْلِ وَلَا يَتَوَلَّاهُ إَلَّا بِوِلَايَةٍ فَإِنْ فَعَلَ لَا يَسْقُطَا.

﴿ فَعَنُ ﴾ وَوِلَايَةُ الْوَقْفِ إِلَى الْوَاقِفِ ثُمَّ مَنْصُوبِهِ وَصِيًّا أَوْ وَلِيًا ثُمَّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مُعَيَّنَا أَثُمَّ الْإِمَامِ وَالْحَاكِمِ وَلَا يَعْتَرِضَا مَنْ مَرَّ إِلَّا لِخِيَانَةٍ أَوْ بِإِعَانَةٍ وَتُعْتَبَرُ الْعَدَالَةُ عَلَى الْأَصَحِّ وَمَنِ اعْتُبِرَتِ فِيهِ فَفَسَقَ عَادَتُ وَلاَيْتُهُ الْأَصْلِيَّةُ بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ كَالْإِمَامِ وَالْمُسْتَفَادَةُ كَالْحَاكِمِ بِهَا مَعَ تَجْدِيدِ التَّوْلِيَةِ وَالإِخْتِبَارِ مِ بِاللهِ إِلَّا الْوَصِيَّ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالْعَزْلِ فَكَالْإِمَامِ، وَتَبْطُلُ تَوْلِيَةٌ أَصُلُهَا الْإِمَامُ بِمَوْتِهِ مَا تَدَارَجَتُ وَإِنْ بَتِي الْوَسَائِطُ لَا الْعَكُسُ وَلِمَنْ صَلَحَ لِشَيْءٍ وَلَا إِمَامَ فِعْلُهُ بِلَا نَصْبٍ عَلَى الْأَصَحِ.

﴿ فَعَلَى ﴿ وَلِلْمُنَوَلِي الْبَيْعُ وَالشَّرَاءُ لِمَصْلَحَةٍ وَالْبَيْنَةُ عَلَيْهِ إِنْ نُوزِعَ فِيهَا وَفِي وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ وَدَفْعُ الْفِهَا وَفِي وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ وَدَفْعُ الْأَرْضِ وَنَحْوِهَا إِلَى الْمُسْتَحِقَّ لِلاسْتِغْلَالِ إِلَّا عَنْ حَقَّ فَيُؤَجِّرُهَا مِنْهُ ثُمَّ يَقْبِضُ الْأُجْرَةَ وَيَرُدُ بِنِيَّتِهِ قِيلَ أَوْ يُبُرِئُهُ كَالْإِمَامِ يَقِفُ وَيُبُرِئُهُ مِنْ الْمُسْتَحِقِّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

مَصَرِفُهُ وَلا يَبِيعُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ مَعَ وُقُوعِ الطَّلَبِ بِالزِّيَادَةِ وَلا يَتَبَرَّعُ بِالْبَنْدِ حَيْثُ الْغَلَّةُ عَنْ حَقِّ وَلا يَضْمَنُ إلَّا مَا قَبَضَ إنْ فَرَّطَ أَوْ كَانَ أَجِيراً مُشْتَرَكاً، وَتُصْرَفُ غَلَّةُ الْوَقْفِ فِي إصْلاحِهِ ثُمَّ فِي مَصْرِفِهِ وَكَذَلِكَ الْوَقْفُ عَلَيْهِ ثُمَّ فِي مَصْرِفِ الْأَوَّلِ وَمَنِ اسْتَعْمَلُهُ لَا بِإِذْنِ وَالِيهِ فَغَاصِبٌ غَالِياً فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ وَإِلَيْهِ صَرْفُهَا إلَّا مَا هُوَ عَنْ حَقًّ فَإِلَى الْمَنْصُوبِ.

﴿ فَصَلُ ﴾ وَرَقَبَةُ الْوَقْفِ النَّافِذِ وَفُرُوعُهُ مِلْكٌ لِلهِ تَعَالَى مُحَبَّسَةٌ لِلانْتِفَاع فَلَا يُنْقَضُ إِلَّا بِحُكُم وَلَا تُوطَأُ الْأَمَّةُ إِلَّا بِإِنْكَاحِ وَعَلَىٰ بَائِعِهِ اسْتِرْجَاعُهُ كَالْغَصْبِ فَإِنْ تَلِفَ أَوْ تَعَذَّرَ فَعِوَضُهُ لِمَصْرِفِهِ وَإِنْ لَمْ يَقِفْهُ وَمَا بَطَلَ نَفْعُهُ في الْمَقْصُودِ بيعَ لِإعَاضَتِهِ وَلِلُوَاقِفِ نَقُلُ الْمَصْرِفِ فِيمَا هُوَ عَنْ حَقٍّ وَفِي غَيْرِهِ وَنَقُل مَصْلَحَةٍ إِلَىٰ أَصْلَحَ مِنْهَا خِلَافٌ وَيَسْتَقِرُّ لِلْعَبْدِ مَا وُقِفَ عَلَيْهِ بعِتْقِهِ وَقَبْلُهُ لِسَيِّدِهِ وَمَنْ وَقَفَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ قَبْلُهُ الرُّجُوعُ، وَيَنْفُذُ فِي الصِّحَّةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَفِي الْمَرَضِ وَالْوَصِيَّةِ عَلَىٰ الْوَرَثَةِ كَالتَّوْرِيثِ وَإِلَّا فَالثُّلُثُ فَقَطْ وَيَبْقَى الثُّلْثَانِ لَهُمْ وَقُفاً إِنْ لَمْ يُجِيزُوا م بالله وَيَصِحُّ فِرَاراً مِنَ الدَّيْن وَنَحُوهِ.

## كِتَابُالُوَدِيعَةِ

إنَّمَا تَصِحُّ بَيْنَ جَائِزَي التَّصَرُّفِ بالتَّرَاضِي وَهِيَ أَمَانَةٌ فَلَا تُضُمَنُ إلَّا لِتَعَدُّ كَاسْتِعْمَالٍ وَنَحُو إِعَارَةٍ وَتَحَفُّظٍ فِيمَا لَا يُحْفَظُ مِثْلُهَا فِي مِثْلِهِ أَوْ مَعَهُ وَإيدَاع وَسَفَرٍ بِلَا عُذْرٍ مُوجِبِ فِيهِمَا وَنَقُلِ لِخِيَانَةٍ وَتَرْكِ التَّعَهُّدِ وَالْبَيْع لِمَا يَفْسُدُ وَالرَّدِّ بَعْدَ الطَّلَبِ وَبجَحْدِهَا وَالدَّلَالَةِ عَلَيْها، وَمَتَى زَالَ التَّعَدِّي في الْحِفْظِ صَارَتُ أَمَانَةً وَإِذَا غَابَ مَالِكُهَا بَقِيَتُ حَتَّى الْيَأْسِ ثُمَّ لِلْوَارِثِ ثُمَّ لِلْفُقَرَاءِ، وَإِنْ عَيَّنَ لِلتَّصَدُّقِ مِهَا وَقْتاً جَازَ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ مَوْتَهُ وَمَا أَغْفَلُهُ الْمَيِّتُ حُكِمَ بِتَلَفِهِ وَمَا أَهْلَهُ فَدَيْنٌ وَمَا عَيَّنَهُ رُدَّ فَوْراً وَإِلَّا ضُمِنَ كَمَا يُلْقِيهِ طَائِرٌ أَو رِيحٌ فِي مِلْكٍ وَإِذَا الْتَبَسَ مَنْ هِيَ لَهُ فَلِمَن بَيَّنَ ثُمَّ لِمَنْ حَلَفَ ثُمَّ نِصْفَانِ وَيُعْطَى الطَّالِبُ حِصَّتُهُ مِمَّا قِسْمَتُهُ إِفْرَازٌ وَإِلَّا فَبِالْحَاكِمِ وَالْقَوْلُ لِلْوَدِيعِ فِي رَدِّهَا وَعَيْنِهَا وَتَلَفِهَا وَأَنَّ التَّالِفَ وَدِيعَةٌ لَا قَرْضٌ مُطْلَقاً وَلَا غَصْبٌ إلَّا بَعْدَ أَخَذْتُهُ وَلِلْمَالِكِ فِي ذَلِكَ إِنْ جُحِدَتْ فَبَيَّنَ إِلَّا الْعَيْنَ وَفِي نَفِّي الْغَلَطِ وَالْإِذْنِ بِإِعْطَاءِ الْأَجْنَبِيِّ.

## كِتَابُالْغَصُبِ

هُوَ الإسْتِيلَاءُ عَلَىٰ مَالِ الْغَيْرِ عُدُوَاناً وَإِنْ لَمْ يَنْوِ.

﴿ فَعَلَ ﴾ فَلا يَضْمَنُ مِنْ غَيْرِ الْمَنْقُولِ إِلَّا مَا تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ وَإِنْ أَثِمَ وَسُمِّي غَاصِباً وَمِنَ الْمَنْقُولِ إِلَّا مَا انْتَقَلَ بِفِعْلِهِ لا بِنَقْلِ ذِي الْمَيدِ نَقْلاً ظَاهِراً أَوْ فِي حُكْمِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ الشَّرْعِ م بِاللهِ مَا ثَبَتَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ وَمَا نُقِلَ لِإِبَاحَةٍ عُرْفٍ أَوْ خَوْفٍ مِنْهُ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ مِنْ نَحْوِ طَرِيقٍ فَأَمَانَةٌ غَالِباً وَبِاللَّهِ مَا تَبَعَثُو غَصْبٌ.

﴿ وَ اللّهُ وَيَجِبُ رَدُّ عَيْنِهِ مَا لَمْ تُسْتَهَلَكُ وَيَسْتَفْدِي عَيْرَ النَّقْدَيْنِ بِمَا لَا يُجْحِفُ إِلَى مَنَ النَّقْدَيْنِ بِمَا لَا يُجْحِفُ إِلَى يَدِ الْمَالِكِ إِلَّا صَبِيًا أَوْ نَحُوهُ مُخْجُوراً فِيهَا أَوْ إِلَى مَنَ أَخَذَ مِنْهُ إِلَّا عَاصِباً مُحْرِها أَوْ فِي حُكْمِهِ وَنَحُو رَاعٍ لَيُلاً، وَيَبْرَأُ بِمَصِيرِهَا إِلَى الْمَالِكِ بِأَيِّ وَجْهٍ وَإِنْ جَهِلَ وَبِالتَّخْلِيَةِ الصَّحِيحَةِ وَإِنْ لَمَ يَعْبِضُ إِلَّا لَخِوْفِ ظَالِمٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَيَجِبُ الرَّدُ إِلَى مَوْضِعِ الْغَصْبِ وَإِنْ لَمَ يَعْبِضُ إِلَّا لَحِوْفِ ظَالِمٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَيَجِبُ الرَّدُ إِلَى مَوْضِعِ الْغَصْبِ وَإِنْ

بَعُدَ أَوِ الطَّلَبِ إِنْ كَانَتْ فِيهِ وَيَهْدِمُ وَيَكْسِرُ وَيَذْبَحُ لِلرَّدِّ مَا هِيَ فِيهِ حَيْثُ لَهُ ذَلِكَ وَإِلَّا فَقِيمَةُ الْحَيْلُولَةِ عَلَىٰ الْأَصَحِّ كَعَبْدٍ أَبْقَ أَوْ أَيُّ شَيْءٍ تُنُوسِخَ فَتَعَذَّرَ رَدُّهُ.

﴿ اللهِ عَبَرَهُ الْغَاصِبُ إِلَى غَرَضٍ خُبِرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْقِيمَةِ وَلَا أَرْشَ إِلَّا فَي نَحْوِ الْخَصِي وَإِنْ زَادَتْ بِهِ وَإِلَى غَيْرِ غَرَضٍ ضَمِنَ أَرْشَ وَلا أَرْشَ إلَّا فِي نَحْوِ الْخَصِي وَإِنْ زَادَتْ بِهِ وَإِلَى غَيْرِ غَرَضٍ ضَمِنَ أَرْشَ الْيَسِيرِ وَخُبِّرَ فِي الْكَثِيرِ بَيْنَ قِيمَتِهَا صَحِيحةً وَعَيْنِهَا مَعَ الْأَرْشِ، وَفَوَائِدُهَا الْأَصْلِيَّةُ أَمَانَةٌ فَلَا يَضْمَنُ إلَّا مَا نَقَلَهُ لِنَفْسِهِ أَوْ جَنَى عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَرُدَّ مَعَ الْإِمْكَانِ.

﴿ فَصَلُ ﴿ وَلَا يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ فِيهَا وَإِنَّ زَادَتُ بِهِ وَلَهُ فَصُلُ مَا يَنْفَصِلُ بِغَيْرِ ضَرَرٍ وَإِلَّا خُيرً الْمَالِكُ وَعَلَيْهِ قَلْعُ الزَّرْعِ وَإِنَّ لَمْ يُحْصِدُ وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَإِنَّ لَمْ يَنْتَفِعْ فَإِنْ أَجَّرَ أَوْ نَحْوَهُ فَمَوْقُوفٌ وَأَرْشُ مَا نَقَصَ وَأُجْرَةُ الْمِثْلِ وَإِنَّ لَمْ يَنْتَفِعْ فَإِنْ أَجَّرَ أَوْ نَحْوَهُ فَمَوْقُوفٌ وَأَرْشُ مَا نَقَصَ وَلَجُرَةُ الْمِثْلِ وَإِنَّ لَمْ يَنْتَفِعْ فَإِنْ أَجَّرَ أَوْ نَحْوَهُ فَمَوْقُوفٌ وَأَرْشُ مَا نَقَصَ وَلَى بِمُجَرَّدِ زِيَادَةٍ مِنْ فِعْلِهِ كَأَنْ حَفَرَ بِئْراً ثُمَّ طَمَّهَا إلَّا السَّعْرَ قِيلَ وَالْمُؤْلُلُ وَنَحْوَهُمَا فِي الْبَاقِي.

﴿ فَعَنُ ﴾ وَيَمَلِكُ مَا اشْتَرَى مِهَا أَوْ بِثَمَنِهَا نَقَدَيْنِ وَيَتَصَدَّقُ بِالرَّبُحِ وَمَا اسْتَهَلَكَهُ بِخَلْطِهِ أَوْ إِزَالَةِ اسْمِهِ وَمُعْظَمِ مَنَافِعِهِ وَيَطِيبُ لَهُ بَعْدَ الْمُرَاضَاةِ وَيَتَصَدَّقُ بِمَا خَشِيَ فَسَادَهُ قَبْلَهَا وَيَمْلِكُ مُشْتَرِيهَا الجَاهِلُ عَلَيْهِ الْأُجْرَةُ.

عَلَتُهَا وَيَتَصَدَّقُ بِمَا تَعَدَّىٰ قِيمَةَ الرَّقَبَةِ وَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ.

﴿ وَلِلْمَالِكِ قَلْعُ الزَّرْعِ وَأَجْرَتُهُ وَلَوْ مُسْتَقِلًا وَلَا يُفْسِدُ إِنْ مَكَّنَ بِدُونِهِ وَالرُّجُوعُ بِالْعَيْنِ وَالْأَجْرَةُ عَلَى كُلُّ مِمَّنَ قَبَضَ وَالْمَغْرُورُ يُحَرَّهُ عَلَى كُلُّ مِمَّنَ قَبَضَ وَالْمَغْرُورُ يُعَرَّمُ الْغَارَّ وَلَوْ جَاهِلاً كُلَّ مَا غَرِمَ فِيهَا أَوْ بَنَى عَلَيْهَا إِلَّا مَا اعْتَاصَ مِنْهُ وَالْقَرَارُ عَلَى الْآخِرِ إِنْ عَلِمَ مُطْلَقاً أَوْ جَنَى غَالِباً وَيَبْرَؤُونَ بِبَرَاثِهِ لَا غَيْرِهِ وَالْقَرَارُ عَلَى الْآخِرِ انْ عَلِمَ مُطْلَقاً أَوْ جَنَى غَالِباً وَيَبْرَؤُونَ بِبَرَاثِهِ لَا غَيْرِهِ وَإِذَا صَالَحَ غَيْرَهُ الْمَالِكُ فَبِمَعْنَى الْإِبْرَاءِ يَرْجِعُ بِقَدْرِ مَا دَفَعَ وَيَبْرَأُ مِنَ الْبَاقِي لَا هُمْ وَبِمَعْنَى الْبِيْعِ يَمْلِكُ فَيَرْجِعُ بِالْعَيْنِ إِنْ بَقِيَتْ وَإِلَّا فَبِالْبَدَلِ.

﴿ لَعَنَ ﴾ وَفِي تَالِفِ الْمِثْلِيُّ مِثْلُهُ إِنْ وُجِدَ فِي نَاحِيَتِهِ وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ يَوْمَ الطَّلَبِ وَصَحَّ لِلْغَاصِبِ تَمَّلُكُهُ وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ يَوْمَ الْغَصْبِ وَلَمْ يَصِرُ بَعْدُ أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا قِيمِيًّا وَإِلَّا اخْتَارَ وَفِي الْقِيمِيِّ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْغَصْبِ وَإِنْ تَلِفَ مَعَ زِيَادَةٍ غَيْرِ مَضْمُونَةٍ وَفِي الْمَضْمُونَةِ يُخَيَّرُ بَيْنَ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْغَصْبِ

وَمَكَانَهُ وَيَوْمَ التَّلَفِ وَمَكَانَهُ وَيَتَعَيَّنُ الْأَخِيرُ الْغَيْرِ الْغَاصِبِ وَإِنْ قَلَّ وَمَا لَا يُقَوَّمُ وَحْدَهُ فَمَعَ أَصْلِهِ، وَيَجِبُ رَدُّ عَيْنِ مَا لَا قِيمَةَ لَهُ لَا عِوَضُ تَالِفِهِ إِلَّا مِثْلِيًا لَا يُتَسَامَحُ بِهِ أَوْ إِنْ تَلِفَ بَعْدَ تَقْوِيمِهِ وَالْقَوْلُ لِلْغَاصِبِ فِي الْقِيمَةِ وَالْعَيْنِ وَبَيِّنَةُ الْمَالِكِ أَوْلَى.

﴿ فَصَلُ ﴾ وَيَسْقُطُ عِوَضُ التَّالِفِ حَيْثُ لَا قِيمَةَ لِحَصِهِ لَوْ قُسِمَ وَتَصِيرُ لِلْمَصَالِحِ تَرِكَةٌ صَارَتْ لِنُقْصَانِهَا كَذَلِكَ وَكَذَلِكَ هُوَ أَوِ الْعَيْنُ بِالْيَأْسِ عَنْ مَعْرِفَةِ الْمَالِكِ أَوِ انْحِصَارِهِ وَحِينَئِذٍ تَعَدَّدُ الْقِيمَةُ بَتَعَدُّد الْمُتَصَرِّفِ وَإِنَّ بَقِيَتِ الْعَيْنُ وَولَايَةُ الصَّرْفِ إِلَىٰ الْغَاصِبِ وَلَا يَصُرفُ فِيمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إِلَّا الْعَيْنَ وَفِي نَفْسِهِ خِلَافٌ وَلَا تُجْزِئُ الْقِيمَةُ عَن الْعَيْنِ وَلَا الْعَرْضُ عَنِ النَّقْدِ وَتَفْتَقِرُ الْقِيمَةُ إِلَىٰ النِّيَّةِ لَا الْعَيْنُ وَإِذَا غَابَ مَالِكُهَا بَقِيَتُ حَتَّى الْيَأْسِ ثُمَّ لِلْوَارِثِ ثُمَّ لِلْفُقَرَاءِ أَوِ الْمَصَالِح، فَإِنْ عَادَ غَرِمَ التَّالِفَ الدَّافِعُ الْعِوَضِ إِلَىٰ الْفُقَرَاءِ لَا إِلَىٰ الْإِمَامِ أَوِ الْحَاكِمِ فَبَيْتُ الْمَالِ وَإِنِ الْتَبَسَ مُنْحَصِراً قُسِمَتْ كَمَا مَرَّ، وَلَا يَسْقُطُ بِالْإِسْلَام بَعْدَ الرِّدَّةِ مَا يُجَامِعُ الْكُفُرَ وَلَا يَضْمَنُ مَا مَنَعَ عَنْهُ مَالِكَهُ بِالزَّجْرِ مَا لَمْ تَثْبُتِ الْيَدُ وَيَضْمَنُ آمِرُ الضَّعِيفِ قَويّاً فَقَطْ وَالْقَرَارُ عَلَى الْمَأْمُورِ.

# كِتَابُالُعِتُقِ

﴿ فَعَنُ ﴾ يَصِحُّ مِنْ كُلِّ مُكَلَّفٍ مَالِكٍ حَالَهُ لِكُلِّ مَمَّلُوكٍ وَلَوْ كَافِرَيْنِ وَلَا تَلْحَقُ الْإِجَازَةُ إِلَّا عَقْدَهُ وَلَا الْجِيَارُ إِلَّا الْكِتَابَةَ.

﴿ فَصْلُ ﴾ وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَأَسْبَابٌ فَصَرِيحُ لَفُظِهِ مَا لَا يَخْتَمِلُ غَيْرُهُ كَالطَّلَاقِ نَحُو يَا حُرٌّ وَأَنْتَ مَولَاي أَوْ وَلَدِي فَإِنْ أَكْذَبَهُ الشَّرْعُ ثَبَتَ الْعِتْقُ لَا النَّسَبُ وَالْعَقْلُ بَطَلَا، وَكِنَايَتُهُ مَا احْتَمَلَهُ وَغَيْرَهُ كَأَطْلَقْتُكَ وَهُوَ حُرٌّ حَذَراً مِنَ الْقَادِرِ كَالْوَقْفِ إِلَّا الطَّلَاقَ وَكِنَايَتُهُ وَبَيْعُكَ لَا يَجُوزُ وَأَنْتَ لله، وَأَسْبَابُهُ مَوْتُ السَّيِّدِ عَنْ أُمِّ وَلَدِهِ وَمُدَبَّرَيْهِ مُطْلَقاً وَعَنُ أَوْلَادِهِمَا الْحَادِثِيْنَ بَعْدَ مَصِيرِهِمَا كَذَلِكَ، وَلَهُمْ قَبْلُهُ حُكْمُ الرَّقِّ غَالِباً وَمُثُولُ الْمَالِكِ بِهِ بِنَحْوِ لَطْم فَيُؤْمَرُ وَإِنْ لَمْ يُرَافِعُ فَإِنْ تَمَرَّدَ فَالْحَاكِمُ وَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ وَمِلْكُ ذِي الرَّحِمِ الْمُحَرَّمِ لِجَمِيعِهِ أَوْ بَعْضِهِ فَيَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ إِنِ اخْتَارَ الْتَمَلُّكَ مُؤْسِراً بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَإِلَّا سَعَىٰ الْعَبْدُ وَانْقِضَاءُ حَيْضَتَى أُمِّ وَلَدِ الذِّمِّيِّ بَعْدَ إِسْلَامِهَا إِنْ لَمْ يُسْلِمْ فِيهِمَا وَتَسْعَىٰ وَدُخُولُ عَبْدِ الْكَافِرِ بِغَيْرِ أَمَانٍ دَارَنَا فَأَسْلَمَ قَبْلَ يُؤْخَذُ أَوْ بِأَمَانٍ لَا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ أَسْلَمَ فَهَاجَرَ لَا بِإِذْنٍ قَبَلَ إِسْلَامٍ سَيِّدِهِ وَبِأَمَانٍ وَإِذْنٍ بِيعَ وَرُدَّ ثَمَنُهُ.

﴿ قَصَلُ ﴾ وَإِذَا الْتَبَسَ بَعْدَ تَغْيِينِهِ فِي الْقَصْدِ عَمَّ الْأَشْخَاصَ فَيَسْعَوْنَ بِحَسَبِ التَّحْوِيلِ إِنَّ أَمْ يُفَرِّطُ كَحُرٍّ بِعَبْدٍ إِلَّا فِي الْكَفَّارَةِ وَيَصِحُ تَعْلِيقُ تَغْيِينِهِ فِي الدَّمَّةِ وَيَقَعُ حِينَ التَّغْيِينِ عَلَى الْأَصَحِّ فَإِنْ مَاتَ قَبَلَهُ عَمَّ وَسَعَوْا كَمَا مَرَّ وَإِنْ مَاتَ قَبَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

﴿ وَهُ مَنُ قَالَ اخْدُمُ أَوْلادِي فِي الضَّيْعَةِ عَشْراً ثُمَّ أَنْتَ حُرُّ بَعْلَل بِبَيْعِهِ أَحَدَهُمَا لَا الْوَرَثَةِ وَإِلَّا عَتَقَ بِمُضِيٍّ مَا عُرِفَ تَعْلِيقُهُ بِهِ مِنَ الْمُدَّةِ أَوْ خِدْمَتِهِمْ قَدْرَهَا وَلَوْ فِي غَيْرِ الضَّيْعَةِ وَمُفَرَّقَةً وَمَنْ مَاتَ فَأَوْلادُهُ فَقَطْ فَإِنْ جُهِلَ قَصْدُهُ فَبِالْمُدَّةِ فَيَغْرَمُ مَا فَوَّتَ وَقِيل بِالْجِدْمَةِ فَيَعْتِقُ بِهِبَةِ جَمِيعِهَا لَا بَعْضِهَا لَكِنْ يُحَاصُ فِي الْبَاقِي، وَحُكُمُ الرَّقِ بَاقٍ فَيَعْتِقُ بِهِبَةِ جَمِيعِهَا لَا بَعْضِهَا لَكِنْ يُحَاصُ فِي الْبَاقِي، وَحُكُمُ الرَّقِ بَاقٍ لِلْوَاهِبِ حَتَّى يَسْتَتِمَ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ أَخَذَ كَسُبَ حِصَّتِهِ وَإِذَا أَعْتَقَهُ لِلْوَاهِبِ حَتَّى يَسْتَتِمَ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ أَخَذَ كَسُبَ حِصَّتِهِ وَإِذَا أَعْتَقَهُ مِنْهُمْ مُؤْسِراً غَرِمَ قِيمَتَهُ وَمُعْسِراً سَعَى الْعَبْدُ، وَالْأَيَّامُ لِلْأَسُبُوعِ،

﴿ لَصْلَ ﴾ وَيَصِحُّ بِعِوَضٍ مَشْرُوطٍ فَلَا يَقَعُ إِلَّا بِحُصُولِهِ وَمَعْقُودٍ لَا عَنْ صَبِيٍّ وَنَحْوِهِ فَيَقَعُ بِالْقَبُولِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ فِي الْمَجْلِس قَبْلَ الْإِعْرَاضِ فَإِنْ تَعَذَّرَ الْعِوَضُ وَهُوَ مَنْفَعَةٌ أَوْ غَرَضٌ فَقِيمَةُ الْعَبُدِ أَوْ حِصَّةُ مَا تَعَذَّرَ وَبِتَمْلِيكِهِ جُزْءاً مِنَ الْمَالِ إِنْ قَبَلَ لَا عَيْناً إِلَّا نَفْسَهُ أَوْ بَعْضَهَا وَبِالْإِيصَاءِ لَهُ بِذَلِكَ أَوْ لَهُ وَلِلْغَيْرِ مُنْحَصِراً أَوْ حِصَّتُهُ وَبِشَهَادَةٍ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ عَلَى الْآخَر بهِ قِيلَ إنِ ادَّعَاهُ وَيَصِحُّ في الصَّحَّةِ مَجَّاناً وَلُو عُلِّقَ بِآخِر جُزْءٍ مِنْهَا وَلَهُ قَبَّلَهُ الرُّجُوعُ فِعْلاً لَا لَفُظاً وَيَنْفُذُ مِنَ الْمَريض وَلَوْ مُسْتَغْرَقاً وَمِنْ غَيْرِ الْمُسْتَغْرَقِ وَصِيَّةً وَيَسْعَى حَسَبَ الحُالِ فِيهمَا. ﴿ فَمَالُ ﴾ وَلَا يَتَبَعَّضُ غَالِباً فَيسْرِي وَ إِلَى الْحُمْلِ لَا الْأُمِّ وَيَسْعَى لِ الشَّرِيكِ الْمُعْتِقِ إِلَّا أَنْ يُعْتِقَهُ مُؤْسِرٌ ضَامِنٌ وَمَنْ أَعْتَقَ أُمَّ مَمْلٍ أَوْصَى بِهِ ضَمِن قِيمَتُهُ يَوْمَ وَضُعِهِ حَيًا فَقَطُ إِلَّا لِلشَّرِيكِ فِي الْأُمُّ فَيَتَدَاخَلَانِ.

#### بَابٌ وَالتَّدُبِيرُ

يَصِحُّ مِنَ الثُّلُثِ بِلَفَظِهِ كَدَبَّرْتُكَ وَبِتَقْيِيدِ الْعِتْقِ بِالْمَوْتِ مُطْلَقاً مُفْرَداً لا مَعَ غَيْرِهِ إِنْ تَعَقَّبَ الْغَيْرُ قِيلَ فَوَصِيَّةٌ تَبْطُلُ بِالاِسْتِغْرَاقِ.

﴿ فَصَلُ ﴾ وَلَا تُبْطِلُهُ الْكِتَابَةُ وَقَتُلُ مَوْلَاهُ وَيَحَرُمُ بَيْعُهُ إِلَّا لِفِسْقٍ أَوْ ضَرُورَةٍ فَيَطِيبُ لِلشَّرِيكِ حِصَّتُهُ وَلَوْ مُؤْسِراً فَإِنْ زَالًا أَوْ فُسِخَ بِحُكُمٍ ضَرُورَةٍ فَيَطِيبُ لِلشَّرِيكِ حِصَّتُهُ وَلَوْ مُؤْسِراً فَإِنْ زَالًا أَوْ فُسِخَ بِحُكُمٍ أَوْ فَتَبَلَ التَّنْفِيذِ حَرُمَ وَيَسْرِي إِلَى مَنْ وُلِدَ بَعْدَهُ وَيُوجِبُ الضَّمَانَ فَمَنْ وَبُكُ مَنْ النَّفَيذِ حَرُمَ وَيَسْرِي إِلَى مَنْ وُلِدَ بَعْدَهُ وَيُوجِبُ الضَّمَانَ فَمَنْ وَبُكُ وَيُو مِنْ النَّذَ وَلَهُ قَبَلَ وَبُكُ مُونَّهُ وَلَهُ قَبَلَ المَوْتِ حُكْمُ الرَّقُ إِلَّا البَيْعَ.

#### بَابُ الْكِتَابَةِ

﴿ فَمَلُ ﴾ يُشْرَطُ فِي الْمُكَاتِبِ التَّكْلِيفُ وَمِلْكُ فِي الرَّفَيَةِ أَوِ التَّصَرُّ فِ وَفِيهَا لَفُظُهَا وَالْقَبُولُ فِي الْمَجْلِسِ التَّصَرُّ فِي وَفِيهَا لَفُظُهَا وَالْقَبُولُ فِي الْمَجْلِسِ بِالنَّرَاضِي وَذِكْرُ عِوَضٍ لَهُ قِيمَةٌ وَإِلَّا بَطَلَتُ مَعْلُومٍ كَالْمَهْرِ يَصِحُ تَمَلُّكُهُ مُؤَجَّلٍ مُنَجَّمٍ لَفُظاً وَلَوْ عُجَّلَ وَإِلَّا فَسَدَتْ فَيُعَرَّضُ لِلْفَسْخِ وَيَعْتِقُ بِالْأَذَاءِ وَتَلْزَمُ الْقِيمَةُ.

﴿ فَصَلُ ﴾ وَيَمْلِكُ بِمَا التَّصَرُّ فَ كَالسَّفَرِ وَالْبَيْعِ وَإِنْ شُرِطَ تَرْكُهُ لَا النَّبَرُعَ كَالنَّهُ مِنْ كَاتَبُهُ إِنْ عَتَقَ النَّبَرُعَ كَالنَّكَاحِ وَالْعِتْقِ وَالْوَطْءِ بِالْمِلْكِ وَلَهُ وَلَاءُ مَنْ كَاتَبُهُ إِنْ عَتَقَ بَعْدَهُ وَإِلَّا فَلِسَيِّدِهِ وَيَرُدُهُ فِي الرَّقِّ اخْتِيَارُهُ وَلَا وَفَاءَ عِنْدَهُ وَلَوْ كَسُوباً وَعَجْزُهُ لَا بِفِعْلِ سَيِّدِهِ عَنِ الْوَفَاءِ لِلْأَجَلِ بَعْدَ إِمْهَالِهِ كَالشَّفْعَةِ فَيَطِيبُ لَهُ مَا قَدْ سَلَّمَ إِلَّا مَا أَخَذَهُ عَنْ حَقِّ فَلِأَهلِهِ وَيَصِحُّ بَيْعُهُ إِلَى مَنْ يُعْتِقُهُ لَهُ مَا قَدْ سَلَّمَ إِلَّا مَا أَخَذَهُ عَنْ حَقِّ فَلِأَهلِهِ وَيَصِحُّ بَيْعُهُ إِلَى مَنْ يُعْتِقُهُ بِرِضَاهُ وَإِنْ أَمْ يَفْسَخُ وَإِذَا أَدْخَلَ مَعَهُ غَيْرَهُ فِي عَقْدٍ ثَمْ يَعْتِنَا إِلَّا جَمِيعاً وَلَا بِعِتْقِهُ وَلُو بَعْدَ الْمَوْتِ بِأَنْ خَلَفَ يَعْتِقُ مَا اشْتَرَاهُ مِنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إِلَّا بِعِتْقِهِ وَلُو بَعْدَ الْمَوْتِ بِأَنْ خَلَفَ يَعْتِقُ مَا اشْتَرَاهُ مُ بِنَّ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إِلَّا بِعِتْقِهِ وَلُو بَعْدَ الْمَوْتِ بِأَنْ خَلَفَ الْمَوْتِ بِأَنْ خَلَفَ الْمُولِ الْمَوْتِ بِأَنْ خَلَفَ الْمَوْتِ بِأَنْ خَلَقَ اللّهِ وَيَعْ مَا الْمَوْتِ بِأَنْ عَنْهُ وَلَهُ كَسَبُهُ لَا بَيْعُهُ، وَمَتَى سَلَمَ قِسْطاً صَارَ لِقَدْرِهِ

حُكُمُ الْحُرِّيَّةِ فِيمَا يَتَبَعَّضُ مِنَ الْأَحْكَامِ حَيَّا وَمَيِّتاً وَيَرُدُّ مَا أَخَذَ بِالْحُرِّيَّةِ إِنْ كَتُمُ الْخَرَيَةِ إِنْ كَالتَّذَبِيرِ، وَتُوجِبُ الضَّمَانَ إِنْ رَقَ وَتَسْرِي كَالتَّذَبِيرِ، وَتُوجِبُ الضَّمَانَ وَيَسْتَبَدُّ بِهِ الضَّامِنُ إِنْ عَجَزَ وَلَهُ قَبَلَ الْوَفَاءِ حُكُمُ الْحُرِّ مَوْقُوفاً غَالِباً.

#### بَابُ الْوَلاءِ

﴿ وَ مُسُلِم عَلَى اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ عَلْمَ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَلَى الللّٰ عَلَى الللّٰ عَلَى اللّٰ عَلْمَ اللّٰ عَلَى اللّٰ عَ

# كِتَابُالأَيْمَانِ

﴿ وَمُنُ اللّٰهَ أَوْ بِصِفَتِهِ لِذَاتِهِ أَوْ لِفِعْلِهِ لَا يَكُونُ عَلَى ضِدَّهَا كَالْعَهْدِ أَخْرَسَ بِاللهِ أَوْ بِصِفَتِهِ لِذَاتِهِ أَوْ لِفِعْلِهِ لَا يَكُونُ عَلَى ضِدَّهَا كَالْعَهْدِ وَالْأَمَانَةِ وَالذَّمَّةِ أَوْ بِالتَّحْرِيمِ مُصَرِّحاً بِذَلِكَ قَصَدَ إِيقَاعَ اللَّفْظِ وَلَوْ أَعْجَمِيناً أَوْ كَانِياً قَصَدَهُ وَالْمَعْنَى بِالْكِتَابَةِ أَوْ أَحْلِفُ أَوْ أَعْزِمُ أَوْ أَقْسِمُ أَوْ أَشْهَدُ أَوْ عَلَيْ يَمِينٌ أَوْ أَكْبَرُ الْأَيْمَانِ غَيْرَ مُرِيدٍ لِلطَّلَاقِ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَقْبَلٍ مُمْكِنٍ ثُمَّ حَنِثَ بِالْمُخَالَفَةِ وَلَوْ نَاسِياً أَوْ مُكْرَها لَهُ فِعْلُ وَلَمْ مُسْتَقْبَلٍ مُمْكِنٍ ثُمَّ حَنِثَ بِالْمُخَالَفَةِ وَلَوْ نَاسِياً أَوْ مُكْرَها لَهُ فِعْلُ وَلَمْ يَرْتَذَ بَيْنَهُمَا وَتَنْعَقِدُ عَلَى الْغَيْرِ فِي الْأَصَحَ وَلَا يَأْتُمُ بِمُجَرَّدِ الْخِنْدِ.

﴿ قَصْلُ ﴾ وَلَا تَلْزَمُ فِي اللَّغْوِ وَهِيَ مَا ظَنَّ صِدُقَهَا فَانْكَشَفَ خِلَافُهُ وَالْغَمُوسِ وَهِيَ مَا لَمُ يَعْلَمْ أَوْ يَظُنَّ صِدُقَهَا وَلَا بِالْمُرَكَّبَةِ وَلَا بِالْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ وَلَا إِثْمَ مَا لَمُ يُسَوِّ فِي التَّعْظِيمِ أَوْ تَضَمَّنَ كُفُراً أَوْ فِسْقاً.

﴿ فَصْلُ ﴾ وَلِلْمُحَلَّفِ عَلَىٰ حَقَّ بِمَا لَهُ التَّحْلِيفُ بِهِ نِيَّتُهُ وَإِلَّا فَلِلْحَالِفِ إِنَّ كَانَتُ وَاحْتَمَلَهَا اللَّفُظُ بِحَقِيقَتِهِ أَوْ جَازِهِ وَإِلَّا اتَّبُعَ مَعْنَاهُ

*جَ*ازِهَا، وَالْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ لَمُتَمَا وَلِلسَّلَم وَالصَّرْفِ صَحِيحًا أَوْ فَاسِداً مُعْتَاداً وَلِمَا تَوَلَّاهُ مُطْلَقاً أَوْ أَجَازَهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ إِنْ لَمْ يَعْتَدُ تَوَلَّيَهُ وَيَحْنَثُ بِالْعِتْقِ وَنَحُوهِ فِيمَا حَلَفَ لَيَبِيعُهُ وَالنِّكَاحُ وَتَوَابِعُهُ لِمَا تَوَلَّاهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ مُطْلَقاً لَا الْبِنَاءُ وَنَحُوهُ فَكَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحُ لِلْعَقْدِ وَسِرُّهُ لِمَا حَضَرَهُ شَاهِدَانِ وَالتَّسَرِّي لِلْحُجْبَةِ وَالْوَطْءِ وَإِنْ عَزَلَ وَالْهِبَةُ وَنَحُوهُا لِلْإِيجَابِ بِلَا عِوَضِ لَا لِلصَّدَقَةِ وَالنَّذْرِ وَالْكَفَالَةُ لِتَدَرُّكِ الْمَالِ أَوِ الْوَجْهِ وَالْخُبُزُ لَهُ وَلِلْفَتِيتِ كِبَاراً وَالْإِدَامُ لِكُلِّ مَا يُؤْكَلُ بِهِ الطَّعَامُ غَالِبًا إِلَّا الْمَاءَ وَالْمِلْحَ لِلْعُرْفِ وَاللَّحْمُ لِجِسَدِ الْغَنَم وَالْبَقَرِ وَالْإِبل وَشَحْم ظُهُورِهَا وَالشَّحْمُ لِشَحْم الْأَلْيَةِ وَالْبَطْن وَالرُّؤُوسُ لِرُؤُوس الْغَنَم وَغَيْرِهَا إِلَّا لِعُرِّفٍ وَالْفَاكِهَةُ لِكُلِّ ثَمَرَةٍ تُؤْكُلُ وَلَيْسَتُ قُوتًا وَلَا دَوَاءً وَلَا إِدَاماً وَالْعَشَاءُ لِمَا يُعْتَادُ تَعَشِّيهِ وَالتَّعَشِّي لِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَىٰ نِصُفِ اللَّيْلِ وَهَذَا الشَّيْءُ لِأَجْزَاءِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَتُ إلَّا الدَّارَ فَمَا بَقِيَتُ فَإِنِ الْتَبَسَ الْمُعَيَّنُ الْمَحُلُوفُ مِنْهُ بِغَيْرِهِ لَمْ يَحُنَثُ مَا

بَقِيَ قَدْرُهُ وَالْحَرَامُ لِمَا لَا يَحِلُّ حَالَ فِعْلِهِ وَالْخِلِقُ لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحُوهِمَا إِلَّا خَاتَمَ الْفِضَّةِ وَيُعْتَبَرُ حَالُ الْحَالِفِ وَالسُّكُونُ لِلُبْثِ نَخْصُوص يُعَدُّ بهِ سَاكِناً وَدُخُولُ الدَّارِ لِتَوَارِي حَائِطِهَا وَلَوْ تَسَلُّقاً إِلَىٰ سَطِّحِهَا وَمَنْعُ اللُّبُس وَالْمُسَاكَنَةِ وَالْخُرُوجِ وَالدُّخُولِ عَلَىٰ الشَّخُص وَالْمُفَارَقَةِ بِحَسَبِ مُقْتَضَىٰ الْحَال، وَالْوَفَاءُ يَعُمُّ الْحَوَالَةَ وَالْإِبْرَاءَ، وَرَأْسُ الشَّهُرِ لِأُوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْهُ وَالشَّهُرُ إِلَىٰ آخِر جُزْءٍ مِنْهُ وَالْعِشَاءُ إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّيْلِ إِلَّا لِعُرْفٍ فِي آخِرِهِ وَالظُّهْرُ إِلَىٰ بَقِيَّةٍ تَسَعُ خَمْساً وَالْكَلامُ لِمَا عَدَا الذِّكْرِ الْمَحْضِ مِنَّهُ، وَالْقِرَاءَةُ لِلتَّلَفُّظِ، وَالصَّوْمُ لِيَوْم، وَالصَّلَاةُ لِرَكْعَتَيْنِ، وَالْحَجُّ لِلْوُقُوفِ، وَتَرَكُهَا لِتَرْكِ الْإِحْرَامِ بِهَا، وَالْمَشْيُ إِلَىٰ نَاحِيَةٍ لِوُصُولِهِا، وَالْخُرُوجُ وَالذَّهَابُ لِلإِبْتِدَاءِ بِنِيَّتِهِ وَإِلَّا بِإِذْنِي لِلتَّكْرَارِ وَلَيْسَ مِنَ الْإِيذَانِ، وَالدِّرْهَمُ لِمَا يُتَعَامَلُ بِهِ مِنَ الْفِضَّةِ وَلَوْ زَائِفاً وَرَطُلٌ مِنْ كَذَا لِقَدُرهِ مِنْهُ وَلَوْ مُشَاعاً.

﴿ فَهُ لُ ﴾ وَيَحْنَثُ الْمُطْلِقُ بِتَعَذَّرِ الْفِعْلِ بَعْدَ إِمْكَانِهِ وَالْمُؤَقَّتُ بِخُرُوجٍ آخِرِهِ مُتَمَكِّناً مِنَ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ وَلَمْ يَبَرَّ وَالْحَالِفُ مِنَ الْجِنْسِ

بِبَعْضِهِ وَلَوْ مُنْحَصِراً إِلَّا فِي عَدَدٍ مَنْصُوصٍ وَمَا لَا يُسَمَّىٰ كُلُهُ بِبَعْضِهِ كَالرَّغِيفِ وَإِلَّا مُثْبِتَ الْمُنْحَصِرِ وَالْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ وَالْمَعْطُوفَ بِالْوَاوِ فَيَمَجْمُوعِهِ لَا مَعَ لَا أَوْ بِأَوْ فَبِوَاحِدٍ وَتَنْحَلُّ وَيَصِحُّ الاِسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلاً فَيَرَ مُسْتَغْرِقٍ وَبِالنَّيَّةِ دِيناً فَقَطْ وَإِنْ لَمَ يَلْفِظْ بِعُمُومِ الْمَخْصُوصِ إلَّا عَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ وَبِالنَّيَّةِ دِيناً فَقَطْ وَإِنْ لَمَ يَلْفِظْ بِعُمُومِ الْمَخْصُوصِ إلَّا مِنْ عَدَدٍ مَنْصُوصٍ، وَلَا تَكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ بِتَكَرُّرِ الْيَمِينِ أَوِ الْقَسَمِ مَا لَمَ يَتَعَدَّدِ الْجَزَاءُ وَلَوْ مُخَاطِباً بِنَحْوِ لَا كَلَّمْتُكَ.

﴿ فَصَلَ ﴾ وَالْمُرَكَّبَةُ مِنْ شَرْطٍ وَجَزَاءٍ إِنْ تَضَمَّنَتُ حَثَاً أَوْ مَنْعاً أَوْ تَصْدِيقاً أَوْ بَرَاءَةً فَيَمِينٌ مُطْلَقاً وَإِلَّا فَحَيْثُ يَتَقَدَّمُ الشَّرْطُ لَا غَيْرُ وَلَا لَغْوَ فِيهَا وَإِذَا تَعَلَّقَتُ أَوِ الْقَسَمُ بِالدُّخُولِ وَنَحْوِهِ فِعْلاً أَوْ تَرْكاً فَلِلإِسْتِثْنَافِ لَا لِمَا فِي الْحَالِ لَا السُّكُونِ وَنَحْوِهِ فَلِلإِسْتِمُرَارِ بِحَسَبِ الْحَالِ وَمَنْ حَلَفَ لَا طَلَّقَ لَمْ يَخْنَثْ بِفِعْلِ شَرْطِ مَا تَقَدَّمَ إِيقاعُهُ.

## بَابٌ وَالْكَفَّارَةُ

تَّحِبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ عَلَىٰ مَنْ حَنِثَ فِي الصَّحَّةِ مُسْلِمًا، وَلَا يُجْزِئُ التَّعْجِيلُ، وَهِيَ إِمَّا عِتْقٌ يَتَنَاوَلُ كُلَّ الرَّقَبَةِ بِلَا سَعْي وَيُجِّزِئُ كُلُّ مَمْلُوكٍ

إِلَّا الْحَمْلَ وَالْكَافِرَ وَأُمَّ الْوَلَدِ وَمُكَاتَبًا كَرهَ الْفَسْخَ فَإِنْ رَضِيهُ اسْتَرْجَعَ مَا قَدْ سَلَّمَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ كِسُوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مَصْرِفاً لِلزَّكَاةِ مَا يَعُمُّ الْبَدَنَ أَوْ أَكْثَرَهُ إِلَى الْجَيِدِ أَقْرَبُ ثَوْبًا أَوْ قَمِيصًا أَوْ إطْعَامُهُمْ وَلَوْ مُفْتَرِقِينَ عُوْنَتَيْنِ بإدَام وَلَوْ مُفْتَرَقَتَيْنِ فَإِنَّ فَاتُوا بَعُدَ الْأُولَىٰ اسْتَأْنَفَ وَيَضْمَنُ الْمُمْتَنِعُ أَوْ تَمُلِيكُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَاعاً مِنْ أَيِّ حَبِّ أَوْ ثَمَر يُقْتَاتُ أَوْ نِصْفَهُ بُرّاً أَوْ دَقِيقاً وَلِلصَّغِيرِ كَالْكَبِيرِ فِيهِمَا وَيُقَسَّطُ عَلَيْهِ وَلَا يُعْتَبَرُ إِذْنُ الْوَلِيَّ إِلَّا فِي التَّمْلِيكِ وَيَصِحُّ النَّرْدِيدُ فِي الْعَشَرَةِ مُطْلَقاً لَا دُونَهُمْ وَإِطْعَامُ بَعْض وَتَمَلِيكُ بَعْض كَالْغُوْنَتَيْن لَا الْكِسُوةُ وَالْإِطْعَامُ إِلَّا أَنْ يُجُعَلَ أَحَدُهُمَا قِيمَةً تَتِمَّةً للآخَرِ فَالْقِيمَةُ تُجَزئُ عَنْهُمَا في الْأَصَحِّ إلَّا دُونَ الْمَنْصُوصِ عَنْ غَيْرِهِ وَمَنْ لَا يَمْلِكُ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ أَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ مَسَافَةُ ثَلَاثٍ أَوْ كَانَ عَبْداً صَامَ ثَلَاثاً مُتَوَالِيَةً فَإِنْ وَجَدَ أَوْ عَتَقَ وَوَجَدَ خِلَالَهَا اسْتَأْنَفَ وَمَنْ وَجَدَ لِإِحْدَىٰ كَفَّارَتَيْنِ قَدَّمَ غَيْرَ الصَّوْم.

#### بَابُالنَّذُرِ

﴿ فَصَلَ ﴾ يُشَرَطُ فِي لُزُومِهِ التَّكَلِيفُ وَالإِخْتِيَارُ حَالَ اللَّفَظِ وَاسْتِمْرَارُ الْإِسْلَامِ إِلَى الْحِنْثِ وَلَفْظُهُ صَرِيحاً كَأَوْجَبْتُ أَوْ تَصَدَّقْتُ أَوْ عَلَيَّ أَوْ مَالِي

كَذَا أَوْ نَحُوُهَا أَوْ كِنَايَةً كَالْعِدَةِ وَالْكِتَابَةِ وَالشَّرْطِ غَيْرَ مُقْتَرِنٍ بِصَرِيح نَافِذٍ وَ فِي الْمَالِ كَوْنُ مَصْرِ فِهِ قُرْبَةً أَوْ مُبَاحاً يَتَمَلَّكُ وَإِنَّمَا يَنْفُذُ مِنَ الثُّلُثِ مُطْلَقاً وَمُقَيَّداً يَمِيناً أَوْ لَا مُمُّلُوكاً فِي الْحَالِ أَوْ سَبَبُهُ أَوْ فِي الْمَآلِ إِنْ قَيَّدَهُ بِشَرْطٍ وَأَضَافَ إِلَىٰ مِلْكِهِ وَحَنِثَ بَعْدَهُ كَمَا أَرثُهُ مِنْ فُلَانٍ وَمَتَىٰ تَعَلَّقَ بِالْعَيْن الْمَمْلُوكَةِ اعْتُرَ بَقَاؤُهَا وَاسْتِمْرَارُ الْمِلْكِ إِلَىٰ الْجِنْثِ وَلَا تَدْخُلُ فُرُوعُهَا الْمُتَصِلَةُ وَالْمُنْفَصِلَةُ الْحَاوِثَةُ قَبَّلِ الْحِنْثِ غَالِباً وَتُضْمَنُ بَعْدَهُ ضَمَانَ أَمَانَةٍ قُبِضَتُ لَا بِاخْتِيَارِ الْمَالِكِ وَلَا تُجَّزِئُ الْقِيمَةُ عَنِ الْعَيْنِ وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ تَعْيِينِهَا فِي الذِّمَّةِ وَإِذَا عَيَّنَ مَصْرِفاً تَعَيَّنَ وَلَا يُعْتَبَرُ الْقَبُولُ بِاللَّفْظِ وَيَبْطُلُ بِالرَّدِّ وَالْفُقَرَاءُ لِغَيْرِ وَلَدِهِ وَمُنْفَقِهِ وَالْمَسْجِدُ لِلْمَشْهُورِ ثُمَّ مُعْتَادِ صَلَاتِهِ ثُمَّ حَيْثُ يَشَاءُ وَفِي الْفِعُل كَونَهُ مَقْدُوراً مَعْلُومَ الْجِنْس جِنْسُهُ وَاجِبٌ وَإِلَّا فَالْكَفَّارَةُ إِلَّا فِي الْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ فَلَا شَيْءَ وَمَتَى تَعَذَّرَ أَوْصَىٰ عَنْ نَحْوِ الْحَجِّ وَالصَّوْم كَالْفَرْض وَعَنْ غَيْرِهِمَا كَغَسْل الْمَيِّتِ بِكَفَّارَةِ يَمِينِ كَمَن الْتَزَمَ تَرْكَ مُحْظُورٍ أَوْ وَاجِبِ ثُمَّ فَعَلَهُ أَوِ الْعَكْسَ أَوْ نَذَرَ وَلَمْ يُسَمِّ وَإِذَا عَيّن لِلصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ زَمَاناً أَثِمَ بِالتَّأْخِيرِ وَلَمْ يُجُزِهِ التَّقْدِيمُ إِلَّا فِي الصَّدَقَةِ

وَنَحُوِهَا فَيُجْزِيهِ وَفِي الْمَكَانِ تَفْصِيلٌ وَخِلَافٌ وَمَنْ نَلَرَ بِإِعْتَاقِ عَبْدِهِ فَأَعْتَقَ‹› بَرَّ وَلَوْ بِعِوَضٍ أَوْ عَنْ كَفَّارَةٍ.

### بَابُ الضَّالَةِ وَاللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ

﴿ أَمَا يَلْتَقِطُ مُمَيِّرٌ قِيلَ حُرٌ أَوْ مُكَاتَبٌ مَا خَشِي فَوْتَهُ مِنْ مَوْضِعِ ذَهَابٍ جَهِلَهُ الْمَالِكُ بِمُجَرَّدِ نِيَّةِ الرَّدُ وَإِلَّا ضَمِنَ لِلْمَالِكِ أَوْ لِيَيْةِ الرَّدُ وَإِلَّا ضَمِنَ لِلْمَالِكِ أَوْ لِيَيْتِ الْمَالِ وَلَا ضَمَانَ إِنْ تَرَكَ وَلَا يَلْتَقِطُ لِنَفْسِهِ مَا تَرَدَّدَ فِي إِبَاحَتِهِ كَمَا يَجُرُّهُ السَّيلُ عَمَّا فِيهِ مِلْكُ وَلَوْ مَعَ مُبَاحٍ.

﴿ أَصْلُ ﴾ وَهِي كَالْوَدِيعَةِ إِلَّا فِي جَوَازِ الْوَضْعِ فِي الْمِرْبَدِ وَالْإِيْدَاعِ بِلَا عُذْرٍ وَمُطَالَبَةِ الْغَاصِبِ بِالْقِيمَةِ وَيَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ بِنِيَّتِهِ وَيُجُوذُ الْحَبْسُ عَمَّنْ أَمْ يُحْكَمُ لَهُ بِبَيِّتَتِهِ وَيَحْلِفُ لَهُ عَلَى الْعِلْمِ وَيَجِبُ التَّعْرِيفُ بِمَا لَا يُتَسَامَحُ بِمِثْلِهِ فِي مَظَانً وُجُودِ الْمَالِكِ سَنَةً ثُمَّ تُصْرَفُ فِي فَقِيرٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ بَعْدَ الْيَأْسِ وَإِلَّا ضَمِنَ قِيلَ وَإِنْ أَيِسَ بَعْدَهُ وَبِثَمَنِ مَا خَشِيَ

فَسَادَهُ إِنِ ابْتَاعَ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ وَيَغْرَمُ لِلْمَالِكِ مَتَىٰ وُجِدَ لَا الْفَقِيرُ إلَّا لِشَرْطٍ أَوِ الْعَيْنَ فَإِنْ ضَلَّتْ فَالْتَقِطَتْ انْقَطَعَ حَقُّهُ.

﴿ أَمَانَةٌ هُوَ وَاللَّقِيطُ مِنْ دَارِ الْحَرَّبِ عَبْدٌ وَمِنْ دَارِنَا حُرُّ أَمَانَةٌ هُوَ وَمَا فِي يَدِهِ يُنْفِقُ عَلَيْهِ بِلَا رُجُوعٍ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فِي الْحَالِ وَيُرَدُّ لِلْوَاصِفِ لَا اللَّقَطَةُ فَإِنْ تَعَدَّدُوا وَاسْتَوَوُا ذُكُوراً فَابْنٌ لِكُلِّ فَرْدٍ وَجُمُوعُهُمْ أَبٌ.

#### بَابُ الصَّيْدِ

﴿ أَمْ الْكُونُ إِنَّمَا يَحِلُّ مِنَ الْبَحْرِيِّ مَا أُخِذَ حَيَّا أَوْ مَيِّنَا بِسَبَ آدَمِيًّ أَوْ جَزْرِ الْمَاءِ أَوْ قَذْفِهِ أَوْ نُضُوبِهِ فَقَطْ وَالْأَصْلُ فِيمَا الْتَبَسَ هَلْ قُذِفَ حَيًّا الْحَيَاةُ وَمِنْ غَيْرِهِ فِي غَيْرِ الْحَرَمَيْنِ مَا انْفَرَدَ بِقَتْلِهِ بِخَرْقٍ لَا صَدْمٍ ذُو تَا الْفَرَد بِقَتْلِهِ بِخَرْقٍ لَا صَدْمٍ ذُو تَا النَّهِ بَقْبُلُ التَّعْلِيمَ أَرْسَلُهُ مُسْلِمٌ مُسَمَّ أَوْ زَجَرَهُ وَقَدِ اسْتَرْسَلَ فَانْزَجَرَ وَلِحَةُ فَوْراً وَإِنْ تَعَدَّدَ مَا لَمَ يَتَخَلَلُ إضْرَابُ ذِي النَّابِ أَوْ هَلَكَ بِفَتْكِ مُسْلِمٍ بِمُجَرَّدِ ذِي حَدٍّ كَالسَّهُم وَإِنْ قَصَدَ بِهِ غَيْرَهُ وَلَمْ يُشَارِكُهُ كَافِرٌ فَهُو لِمَنْ أَثَرَ سَهْمُهُ وَالْمُتَأْخُرُ وَهُو لِمَنْ أَثَرَ سَهْمُهُ وَالْمُتَأْخُرُ

جَانٍ وَيُذَكَّىٰ مَا أُدْرِكَ حَيَّا وَيَجِلَّانِ مِنْ مِلْكِ الْغَيْرِ مَا لَمْ يُعَدَّ لَهُ حَائِزاً وَبِالْاَلَةِ الْغَصْبِ.

#### بَابُ الذَّبْحِ

﴿ فَعَنُ ﴾ يُشْرَطُ فِي الذَّابِحِ الْإِسْلاَمُ فَقَطْ وَفَرَيُ كُلِّ مِنَ الْأَوْدَاجِ فَبَعَا أَوْ مِنَ الْقَفَا إِنْ فَرَاهَا قَبَلَ ذَبِعا أَوْ مِنَ الْقَفَا إِنْ فَرَاهَا قَبَلَ الْمَوْتِ وَبِحَدِيدٍ أَوْ حَجَرٍ حَآدً أَوْ نَحْوِهِمَا غَالِياً وَالتَّسْمِيةُ إِنْ ذُكِرَتُ وَلَوْ قَلَتُ أَوْ تَقَدَّمَتْ بِيسِيرٍ وَخَرُّكُ شَيْءٍ مِنْ شَدِيدِ الْمَرَضِ بَعْدَهُ، وَلُوْ قَلَتِ الْجَنِينِ عَنْهُ وَمَا تَعَذَّرُ وَنُدِبَ الإِسْتِقْبَالُ وَلَا يُغْنِي تَذْكِيةُ السَّبُعِ وَلَا ذَاتِ الْجَنِينِ عَنْهُ وَمَا تَعَذَّرَ وَنُحْوِهِ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الذَّبْحِ. وَنَحْوِهِ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الذَّبْحِ.

### بَابٌ وَالْأَصْحِيَّةُ

تُسَنُّ لِكُلِّ مُكَلَّفٍ بَدَنَةٌ عَنُ عَشَرَةٍ وَبَقَرَةٌ عَنُ سَبْعَةٍ وَشَاةٌ عَنُ ثَلَاثَةٍ، وَإِنَّمَا يُجُزِئُ الْأَهْلِيُّ وَمِنَ الضَّأْنِ الْجَنَّخُ فَصَاعِداً وَمِنْ غَيْرِهِ الثَّنِيُّ فَصَاعِداً إِلَّاالشَّرْقَاءَ وَالْمَثْقُوبَةَ وَالْمُقَابَلَةَ وَالْمُدَابَرَةَ وَالْعَمْيَاءَ وَالْعَجْفَاءَ وَبَيِّنَةَ الْعَوَرِ وَالْعَرَجِ وَمَسْلُوبَةَ الْقَرَّنِ وَالْأَذُنِ وَالذَّنَبِ وَالْأَلْيَةِ وَيُعْفَىٰ عَنِ الْيَسِيرِ.

﴿ فَعَلَ ﴾ وَوَقَتُهَا لِمَنْ لَا تَلْزَمُهُ الصَّلَاةُ مِنْ فَجْرِ النَّحْرِ إِلَىٰ آخِرِ ثَالِثِهِ وَلِمَنْ تَلْزَمُهُ وَفَعَلَ مِنْ عَقِيبِهَا وَإِلَّا فَمِنَ الزَّوَالِ فَإِنِ اخْتَلَفَ وَقْتُ الشَّرِيكَيْنِ فَآخِرُهُمَا.

﴿ أَصْنُ ﴾ وَتَصِيرُ أُضُحِيَّةً بِالشَّرَاءِ بِنِيَّيَهَا فَلَا يَنْتَفِعُ قَبْلَ النَّحْرِ بِهَا وَلَا بِفَوَائِدِهَا وَيَتَصَدَّقُ بِمَا خَشِي فَسَادَهُ فَإِنْ فَاتَتُ أَوْ تَعَيَّبَتْ بِلَا تَفْرِيطٍ لَمَّ يَنْوَائِدِهَا وَيَتَصَدَّقُ بِمَا خَشِي فَسَادَهُ فَإِنْ فَاتَتُ أَوْ تَعَيَّبَتْ بِلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَلْزَمُهُ الْبَدَلُ وَلَوْ أَوْجَبَهَا إِنْ عَيْنَ وَإِلَّا غَرِمَ قِيمَتَهَا يَوْمَ التَّلَفِ وَيُوقِي إِنْ نَقَصَتْ عَمَّا يُحْرِئُ وَلَهُ الْبَيْعُ لِإِبْدَالِ مِثْلٍ أَوْ أَفْضَلَ وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلَةِ الشَّمَنِ وَمَا لَمْ يَشْتَرِهِ فَبِالنَّيَةِ حَالَ الذَّبْحِ وَنُدِبَ تَوَلِّيهِ وَفِعُلُهُ فِي الْجَبَّانَةِ وَكُونُهُ أَمْلَكُ وَأَنْ يَنْتَفِعَ وَيَتَصَدَّقَ وَيُكْرَهُ الْبَيْعُ.

﴿ **فَمَنُ** ﴾ وَالْعَقِيقَةُ مَا يُذْبَحُ فِي سَابِعِ الْمَوْلُودِ وَهِيَ سُنَةٌ وَتَوَابِعُهَا وَفِي وُجُوبِ الْحِتَانِ خِلَاكٌ.

## بَابُ الأَطْعِمَةِ وَالأَشْرِبَةِ

﴿ وَالْمِغَالُ فِي الطَّيْرِ وَالْحَيْلُ وَى نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَخِلْبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَالْحَيْلُ وَالْمِغَالُ وَالْحَيْدُ الْمَرِّيُّ غَالِياً وَمَا وَقَعَتْ فِيهِ وَالْمِغَالُ وَالْحَيْدُ الْأَيْةُ إِلَّا مَيْنَةٌ إِنْ أَنْتَنَ بِهَا وَمَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ مِنَ الْبَيْضِ وَمَا حَوَتُهُ الْآيَةُ إِلَّا الْمَيْتَةِ إِنَّ أَنْتَنَ بِهَا وَمَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ مِنَ الْبَيْضِ وَمَا حَوَتُهُ الْآيَةُ إِلَّا الْمَيْتَيِّيْنِ وَالدَّمَيْنِ وَمِنَ الْبَحْرِيِّ مَا يَحْرُمُ شِبْهُهُ فِي الْبَرِّ كَالْجِرِيِّ مَا يَحْرُمُ شِبْهُهُ فِي الْبَرِّ كَالْجِرِيِّ وَالْمَارُمَاهِي وَالسُّلَحْفَاةِ.

﴿ فَعَنُ ﴾ وَلِمَنْ خَشِيَ التَّلَفَ سَدُّ الرَّمَقِ مِنْهَا وَيُقَدِّمُ الْأَخَفَّ فَالْأَخَفَّ إِلَى بَضْعَةٍ مِنْهُ وَنُدِبَ حَبْسُ الجُلَّالَةِ قَبَلَ الذَّبْحِ وَإِلَّا وَجَبَ عَسُلُ الْمِعَاءِ كَبَيْضَةِ الْمَيْتَةِ وَيَحْرُمُ شَمُّ الْمَغْصُوبِ وَنَحُوهُ كَالْقَبَسِ لَا نُورُهُ وَيُكْرَهُ التُّرَابُ وَالطَّحَالُ وَالضَّبُّ وَالْقُنْفُذُ وَالْأَرْنَبُ.

﴿ وَ اللّٰهُ وَيَخْرُمُ كُلُّ مَائِعٍ وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَا جَامِدٌ إِلَّا مَا بَاشَرَتُهُ وَالْمُسْكِرُ وَإِنْ قَلَ إِلَّا لِعَطَشٍ مُتْلِفٍ أَوْ إِكْرَاهٍ وَالتَّدَاوِي بِالنَّجِسِ وَتَكِينُهُ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ وَبَيْعُهُ وَالاِنْتِفَاعُ بِهِ إِلَّا فِي الاِسْتِهْلَاكِ

وَاسْتِعْمَالُ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمُذَهَّبَةِ وَالْمُفَضَّضَةِ وَنَحْوِهَا وَآلَةُ الْحَرِيرِ إِلَّا لِلنَّسَاءِ وَيَجُوزُ مَا عَدَا ذَلِكَ وَالتَّجَمُّلُ بِهَا.

﴿ وَمُونَ فِي وَنُدِبَ مِنَ الْوَلَاثِمِ التَّسُعُ وَحُضُورُهَا حَيْثُ عَمَّتُ وَلَمْ تَعَدَّ الْيَوْمَيْنِ وَلَا مُنْكَرَ وَإِجَابَةُ الْمُسْلِمِ وَتَقْدِيمُ الْأَوَّلِ ثُمَّ الْأَقْرَبِ نَسَباً ثُمَّ بَاباً وَفِي الشَّرْبِ وَتَرْكُ الْمَكْرُوهَاتِ فِيهِمَا.

## بَابُ اللِّبَاسِ

﴿ أَصْلُ ﴾ يَحَرُمُ عَلَى الذَّكِرِ وَيُمْنَعُ الصَّغِيرُ مِنْ لُبْسِ الْحُلِيِّ وَمَا فَوْقَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مِنْ حَرِيرٍ خَالِصٍ لَا مَشُوبٍ فَالنَّصْفُ فَصَاعِداً وَمِنَ الْمُشْبَعِ صُفْرَةً وَحُمْرَةً إِلَّا لِإِرْهَابٍ أَوْ ضَرُورَةٍ أَوْ فِرَاشٍ أَوْ جَبْرِ سِنَّ أَوْ أَنْفٍ أَوْ حِلْيَةٍ سَيْفٍ أَوْ طَوْقِ دِرْعٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَمِنْ خَضْبِ غَيْرِ الْمَشِيْبِ.

﴿ فَعَنُ ﴾ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ نَظَرُ الْأَجْنَبِيَّةِ الْحُرَّةِ غَيْرَ الطَّفُلَةِ وَالْمَعْلَةِ وَالْبَطْنُ وَالظَّهْرُ وَلَمْسُهَا وَالْقَاعِدَةِ إِلَّا الْأَرْبَعَةَ وَمِنَ الْمَحْرَمِ الْمُغَلَّظُ وَالْبَطْنُ وَالظَّهْرُ وَلَمْسُهَا وَلَوْ بِحَائِلٍ إِلَّا لِضَرُورَةٍ، وَعَلَيْهَا غَضْ الْبَصَرِ كَذَلِكَ وَالتَّسَتُّرُ مِمَّنُ لَا

يَعِفُ وَمِنْ صَبِيٍّ يَشْتَهِي أَوْ يُشْتَهَىٰ وَلَوْ مَمْلُوكَهَا وَيَحْرُمُ النَّمْصُ وَالْوَشُرُ وَالْوَشْمُ وَالْوَصْلُ بِشَعَرِ غَيْرِ الْمَحْرَم وَتَشَبَّهُ النَّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْعَكْسُ.

﴿ وَ اللّٰهِ وَیَجِبُ سَتْرُ الْمُغَلَّظِ مِنْ غَیْرِ مَنْ لَهُ الْوَطْءُ إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَهِيَ الرُّكَبَةُ إِلَىٰ تَحْتِ السُّرَّةِ، وَتَجُوزُ الْقُبْلَةُ وَالْعِنَاقُ بَیْنَ الجِنْسِ وَمُقَارَنَةُ الشَّهْوَةِ تُحُرِّمُ مَا حَلَّ مِنْ ذَلِكَ غَالِباً.

﴿ فَعَنُ ﴾ وَلَا يُدْخُلُ عَلَى الْمَحْرَمِ إِلَّا بِإِذْنٍ، وَنُدِبَ لِلزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ، وَيُمْنَعُ الصَّغِيرُ عَنْ مُجُتَمَع الزَّوْجَيْنِ فَجْراً وَظُهْراً وَعِشَاءً.

# كِتَابُالدَّعَاوَى

عَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ وَعَلَىٰ الْمُنْكِرِ الْيَمِينُ.

﴿ قَصْلُ ﴾ وَالْمُدَّعِي مَنْ مَعَهُ أَخْفَى الْأَمْرَيْنِ وَقِيلَ مَنْ يُخَلَّى وَسُكُوتَهُ كَمُدَّعِي تَأْجِيلِ دَيْنِ أَوْ فَسَادِ عَقْدٍ، وَالْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ عَكُسُهُ، وَالْمُدَّعَىٰ فِيهِ هُوَ الْحَقُّ وَقَدْ يَكُونُ لِلهِ نَحْضاً وَمَشُوباً وَلاَدَمِيٍّ إمَّا إِسْقَاطٌ أَوْ إِثْبَاتٌ إِمَّا لَعَيْنِ قَائِمَةٍ أَوْ فِي الذِّمَّةِ حَقِيقَةً كَالدَّيْنِ أَوْ حُكُماً كَمَا يَثْبُتُ فِيهَا بِشَرْطٍ، وَشُرُوطُهَا ثُبُوتُ يَدِ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ الْحَقِّ حَقِيقَةً أَوْ حُكُماً وَلَا يَكُفِى إقْرَارُهُ إِلَّا بِجُرِيِّنَا عَلَيْهِ بِعَارِيَّةٍ أَوْ نَحُوهَا وَتَعْيِينُ أَعْوَاضِ الْعُقُودِ بمِثْل مَا عَيَّنَهَا لِلْعَقْدِ وَكَذَا الْغَصْبُ وَالْمِبَةُ وَنَحُوُهُمَا، وَيَكْفِي فِي النَّقُدِ الْمُتَّفِقِ وَنَحْوِهِ إطْلَاقُ الإسْم وَيَزِيدُ فِي بَاقِي الْقِيمِيِّ الْوَصْفَ وَفِي تَالِفِهِ التَّقُويمَ وَفِي الْمُلْتَبِس مَجْمُوعُهُمَا وَلَوْ بالشَّرْ طِ وَيُحْضَرُ لِلْبَيِّنَةِ إِنْ أَمْكُنَ لَا لِلتَّحْلِيفِ وَمَا قَبَلَ كُلِّيَّةَ الْجَهَالَةِ كَالنَّذْرِ أَوْ نَوْعَهَا كَالْمَهْرِ كَفَىٰ دَعُوَاهُ كَذَلِكَ وَشُمُولُ الدَّعُوَىٰ لِلْمُبَيِّنِ عَلَيْهِ وَكُوْنُ بَيِّنَتِهِ غَيْرَ مُرَكَّبَةٍ فَيُبَيِّنُ مُدَّعِي الشَّرَاءِ وَنَحْوِهِ أَنَّهُ لِنَفْسِهِ وَمِنْ مَالِكِهِ بَيِّنَةً وَاحِدَةً.

﴿ فَعَنُ هَا مَكُ اللَّهِ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ عَيْنٌ فَادَّعَىٰ فِيهِ حَقّاً أَوْ إِسْقَاطاً كَأَجَلٍ وَإِبْرَاءٍ أَوْ كَوْنَهُ لِغَيْرِ الْمُدَّعِي ذَاكِراً سَبَبَ يَدِهِ لَمْ تُقْبَلُ إِلَّا بِبَيْنَةٍ مُطْلَقاً إِلَّا فِي كَوْنِ الْغَصْبِ وَالْوَدِيعَةِ زُيُوفاً أَوْ نَحُوهُ.

﴿ فَعَلَىٰ ۗ وَلَا تُسْمَعُ دَعُوَىٰ تَقَدَّمَ مَا يُكُذِبُهَا مُحْضًا وَعَلَىٰ مِلْكٍ كَانَ وَلِغَيْرِ مُدَّعٍ فِي حَقِّ آدَمِيٍّ مُحْضٍ وَالْإِقْرَارِ بِفَسَادِ نِكَاحٍ إِلَّا مَعَ نَفْي غَيْرِهِ وَيَكْفِي مُدَّعِي الْإِرْثِ دَعُوَىٰ مَوْتِ مُورَّثِهِ مَالِكاً.

﴿ لَهُ اللّهُ مَتَنِع غَائِباً وَإِلّا حَكَمَ عَنِ الْمُمْتَنِع غَائِباً وَإِلّا حَكَمَ عَلَيْهِ وَلَا يُوفَفُ خَصْمٌ لِمَجِيء بَيْنَةٍ عَلَيْهِ غَائِبَةٍ إِلَّا لِمُصْلَحَةٍ فَيُكَفُّلُ حَكَمَ عَلَيْهِ وَلا يُوفَفُ خَصْمٌ لِمَجِيء بَيْنَةٍ عَلَيْهِ غَائِبَةٍ إِلَّا لِمُصْلَحَةٍ فَيُكَفُّلُ عَشْراً فِي الْمَالِ وَشَهْراً فِي النَّكَاحِ وَلا يُصَادَقُ مُدَّعِي الْوِصَايَةِ وَالْإِرْسَالِ لِلْعَيْنِ وَإِلَّا صَعِنَا وَالْقَرَارُ عَلَى الْآخِذِ إِلَّا مُصَدِّقاً لا كَوْنَهُ الْوَارِثَ وَحْدَهُ أَوْ مُرسَلاً لِلدَّيْنِ فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ مُصَدِّقاً وَلا يَثْبُتُ حَقَّ بِيدٍ.

﴿ أَصْنُ ﴾ وَمَتَىٰ كَانَ الْمُدَّعَىٰ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا أَوْ مُقِرًّ لَهُ وَلَمَّا يُحْكَمُ لَهُ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ فَلِلْمُدَّعِي إِنْ بَيْنَ أَوْ حَلَفَ رَدَّا أَوْ نَكَلَ خَصْمُهُ وَإِلَّا فَلِلْهِ فَلِذِي الْمَيْدِ فَإِنْ بَيْنَا فَلِلْخَارِجِ إِلَّا لِمَانِعِ فَإِنْ كَانَ كُلُّ خَارِجاً اعْتُبِرَ التَّرِ التَّرْجِيحُ مِنْ تَحْقِيقٍ وَنَقْلٍ وَغَيْرِهِمَا فَإِنْ لَا قُسِمَ، وَمَتَىٰ كَانَ فِي اعْتُبِرَ التَّرْجِيمَا أَوْ مُقِرٍّ هُمَا أَوْ لِوَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ فَلِمَنْ بَيَّنَ أَوْ حَلَفَ أَوْ نَكَلَ صَاحِبُهُ دُونَهُ فَإِنْ فَعَلَا قُسِمَ مَا فِيهِ التَّنَازُعُ بَيْنَ مُتَنَازِعِيهِ عَلَى الرُّؤُوسِ.

﴿ فَصَلُ ﴾ وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ النَّسَبِ وَتَلَفِ الْمَضْمُونِ وَغَيْبَتِهِ وَأَعْوَاضِ الْمَضْمُونِ وَغَيْبَتِهِ وَأَعْوَاضِ الْمَنَافِعِ وَالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ لَا الْأَعْيَانِ إِلَّا بَعْدَ التَّصَادُقِ عَلَىٰ عَقْدٍ يَصِحُّ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَيَمِينُهُ عَلَى الْقَطْعِ، وَيُحْكَمُ لِكُلِّ مِنْ ثَابِتِي الْيَدِ الْخَكْمِيَّةِ بِمَا يَلِيقُ بِهِ حَيْثُ لَا بَيْنَةَ وَالْعَكْسُ فِي الْبَيْنَتَيْنِ ثُمَّ بَيْنَهُمَا وَلِمَنْ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ بِمَا هُوَ حَامِلُهُ مِمَّا مِثْلُهُ يَحْمِلُهُ.

﴿ وَالْمَيْهِ وَالْمَيْهِ فَكُلَ مُنْكِرٍ يَلْزَمُ بِإِقْرَارِهِ حَقَّ لِآدَمِيٍّ غَالِياً وَلَوْ مَشُوباً أَوْ كَفَاً عَنْ طَلَبٍ وَلَا تَسْقُطُ بِوُجُودِ الْبَيْنَةِ فِي غَيْرِ الْمَجْلِسِ وَيَجِبُ الْحَقُّ بِالنَّكُولِ مُطْلَقاً إلَّا فِي الْحَدِّ وَالنَّسَبِ قِيلَ وَمَعَ سُكُوتِهِ يُحْبَسُ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ وَتُقْبَلُ الْيَوِينُ بَعْدَ النُّكُولِ وَالْبَيَّنَةُ بَعْدَهَا مَا لَمْ يُحْكَمُ فِيهِمَا وَمَنَى رُدَّتُ عَلَى الْمُحَقِّقَةِ فِي حَقِّهِ الْمُحْقَةِ فِي حَقِّهِ الْمُحْضِ بِهَا وَأَمْكَنَتُ لَزِمَتْ وَلَا تُرَدُّ الْمُتَمِّمَةُ وَالْمُؤَكِّدَةُ وَالْمَرْدُودَةُ وَيَعِينُ النَّهُمَةِ وَالْقَسَامَةِ وَاللَّعَانِ وَالْقَذْفِ.

﴿ فَصَلُ ﴾ وَالتَّحْلِيفُ إنَّمَا هُوَ بِاللهِ وَيُؤَكَّدُ بِوَصْفٍ صَحِيح يَتَمَيَّزُ بِهِ عِنْدَ الْحَالِفِ وَلَا تَكْرَارَ إِلَّا لِطَلَب تَغْلِيظٍ أَوْ تَعَدُّدِ حَقٍّ أَوْ مُسْتَحَقًّ عَلَيْهِ أَوْ مُسْتَحِقٌّ غَالِباً وَتَكُونُ عَلَى الْقَطْعِ مِنَ الْمُدَّعِي مُطْلَقاً وَمِنَ الْمُنْكِر إِلَّا عَلَىٰ فِعُل غَيْرِهِ فَعَلَىٰ الْعِلْم وَفِي الْمُشْتَرِي وَنَحُوهِ تَرَدُّدُّ وَلَا يَلْزَمُ تَعْلِيقُهَا إِلَّا بِمَحَلِّ النِّزَاعِ وَهِيَ حَقٌّ لِلْمُدَّعِي فَيُنْتَظَرُ طَلَبُهُ وَيَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنْهَا وَلَا يَسْقُطُ بِهِ الْحَقُّ وَلَا بِفِعْلِهَا إِنْ بَيَّنَ بَعْدَهَا إِلَّا أَنْ يُبْرِئَهُ إِنْ حَلَفَ فَحَلَفَ قَبَلَ يُبَيِّنُ أَوْ عَلَىٰ أَنْ يَحْلِفَ فَحَلَفَ أَوْ قَبلَ وَلَهُ الرُّجُوعُ إِنَّ أَبَىٰ وَلَا يُحَلَّفُ مُنْكِرُ الشَّهَادَةِ وَلَا يَضْمَنُ وَلَوْ صَحَّ كِتَّمَانُهُ وَلَا مُنْكِرُ الْوَثِيقَةِ مَا فِيهَا وَتُحَلَّفُ الرَّفِيعَةُ وَالْمَريضُ في دَارهِمَا.

# كِتَابُالإِقْرَارِ

﴿ فَعَلَ ﴾ إِنَّمَا يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَادٍ لَمْ يُعْلَمُ هَزْلُهُ وَلَا كَذِبُهُ عَقْلاً أَوْ شَرْعاً فِي حَقِّ يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي الْحَالِ، وَيَصِحُّ مِنَ الْأَخْرَسِ غَالِباً وَمِنَ الْوَكِيلِ فِيمَا وَلِيَهُ إِلَّا الْقِصَاصَ وَنَحْوَهُ وَدَعْوَاهُ غَيْرُ إِقْرَادٍ لِلْأَصْلِ.

﴿ قَصَلُ ﴾ وَلَا يَصِحُّ مِنُ مَأْذُونٍ إِلَّا فِيمَا أُذِنَ فِيهِ وَلَوْ أَقَرَّ بِإِتَّلَافٍ وَحَمُّدٍ إِلَّا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ ابْتِدَاءً أَوْ لإِنْكَارِ سَيِّدِهِ أَوْ يَضُرُّهُ كَالْقَطْعِ لَا الْمَالِ عِنْدَ م بِاللهِ وَلَا مِنَ الْوَصِيِّ وَنَحُوهِ إِلَّا بِأَنَّهُ فَبَضَ أَوْ بَاعَ وَنَحُوهُ.

﴿ فَصْلُ ﴾ وَلاَ يَصِحُّ لِمُعَيَّنِ إِلَّا بِمُصَادَقَتِهِ وَلَوْ بَعْدَ التَّكَذِيبِ مَا لَمَ يُصَدَّقُ وَيُعْتَبَرُ فِي النَّسَبِ وَالسَّبَبِ التَّصَادُقُ أَيْضًا كَشُكُوتِ الْمُقَرِّ بِهِ حَيْثُ عَلِمَ وَلَهُ الْإِنْكَارُ وَعَدَمُ الْوَاسِطَةِ وَإِلَّا شَارَكَ الْمُقِرَّ فِي الْإِرْثِ لَا النَّسَبِ وَيَصِحُّ بِالْعُلُوقِ وَمِنَ الْمَرَّأَةِ فَنَلَ الزَّوَاجَةِ وَحَالَهَا وَبَعْدَهَا مَا لَمَ

يَسْتَأْذِمْ لُحُوقَ الزَّوْجِ وَمِنَ الزَّوْجِ وَلَا يَلْحَقُهَا إِنْ أَتْكَرَتُ وَلَا يَصِحُّ مِنَ السَّنِي فِي الرَّحَامَاتِ وَالْبَيِّنَةُ عَلَىٰ مُدَّعِي تَوْلِيجِ الْمُقَرِّ بِهِ.

﴿ أَمْنُ ﴾ وَفِي النَّكَاحِ تَصَادُقُهُمَا وَارْتِفَاعُ الْمَوَانِعِ قِيلَ وَتَصْدِيقُ الْوَلِيِّ، وَذَاتُ الزَّوْجِ يُوقَفُ حَتَّى تَبِينَ وَلَا حَقَّ لَهَا قَبْلَهُ مِنْهُمَا وَتَرِثُ الْحَارِجَ وَيَرِثُهَا الدَّاخِلُ وَيَصِعُ بِمَاضٍ فَيُسْتَصْحَبُ وَلَا يُقرَّانِ عَلَىٰ بَاطِلٍ وَفِي الْفَاسِدِ خِلَافٌ.

﴿ أَصْلُ ﴾ وَمَنُ أَقَرَّ بِوَارِثٍ لَهُ أَوِ ابْنِ عَمِّ وَرِثَهُ إِلَّا مَعَ أَشْهَرَ مِنْهُ فَالثَّلُثُ فَمَا دُونَ إِنِ اسْتَحَقَّهُ لَوْ صَحَّ نَسَبُهُ وَبِأَحَدِ عَبِيدِهِ فَمَاتَ قَبْلَ التَّعْيِينِ عَتَقُوا وَسَعَوا لِلْوَرَثَةِ حَسَبَ الْحَالِ وَثَبَتَ كُمْ نَسَبُ وَاحِدٍ وَمِيرَاثُهُ وَتَصِيبُهُ مِنْ مَالِ السَّعَايَةِ وَبِدَيْنٍ عَلَى مُورَّثِهِ لَزِمَتْ حِصَّتُهُ فِي وَمِيرَاثُهُ وَتَصِيبُهُ مِنْ مَالِ السَّعَايَةِ وَبِدَيْنٍ عَلَى مُورَّثِهِ لَزِمَتْ حِصَّتُهُ فِي حَصَّتِهِ وَبِمَا لَيْسَ فِي يَدِهِ سَلَّمَهُ مَتَى صَارَ إِلَيْهِ بِإِرْثٍ أَوْ عَيْرِهِ وَلا يَلْزَمُهُ وَلِيَيْ وَلَا يَلْوَمُهُ الْإَسْتِفَدَاءُ وَيَتَنَنَى ضَمَانُهُ وَلِزَيْدٍ ثُمَّ قَالَ بَلْ لِعَمْرٍ و سَلَّمَ لِوَيْدِ الْعَيْنَ وَلِيَدُ الْعَيْنَ وَلِعَمْرٍ و قِيمَتَهَا مِ بِاللهِ إِلَّا مَعَ الْحَكْمِ لِوَيْدٍ.

﴿ أَصْلُ ﴾ وَعَلَى وَنَحُوهُ لِلْقِصَاصِ وَالدَّيْنِ وَعِنْدِي وَنَحُوهُ لِلْقَذَفِ وَالْعَيْنِ وَلَيْسَ لِي عَلَيْهِ حَقَّ يَتَعَلَّقُ بِالْجِرَاحَةِ إِسْقَاطٌ لِلْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفُسِ لَا لِلْأَرْشِ، وَمَا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ تَبَعاً دَخَلَ فِيهِ وَلَا يَلْخُلُ دُونَ النَّفُسِ لَا لِلْأَرْشِ، وَمَا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ تَبَعاً دَخَلَ فِيهِ وَلَا يَلْخُلُ الظَّرُفُ فِي الْمَظْرُوفِ إِلَّا لِعُرْفٍ، وَيَجِبُ الْحَقُّ بِالْإِقْرَادِ بِفَرَعٍ ثُبُوتِهِ أَو الظَّرِفُ فِي الْمَظْرُوفِ إِلَّا لِعُرْفٍ، وَيَجِبُ الْحَقُّ بِالْإِقْرَادِ بِفَرَعٍ ثُبُوتِهِ أَو طَلِيهِ أَوْ نَحْوِهِمَا، وَالْيَدُ فِي نَحْوِ: هَذَا لِي رَدَّهُ فُلانٌ لِلرَّادً، وَتَقْيِيدُهُ بِاللّهِ قُلْ لِللّهُ لَلْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَا لَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ عِوْضٍ مُعَيِّنٍ فَيَتَقَيَّدُ.

﴿ فَسُلُ ﴾ وَيَصِحُ بِالْمَجْهُولِ جِنْساً وَقَدْراً فَيُفَسِّرُهُ وَيُحَلَّفُ وَلَوْ قَسْراً وَيُصَدَّقُ وَارِثُهُ فَإِنْ قَالَ مَالٌ كَثِيرٌ أَوْ نَحْوُهُ فَهُوَ لِنِصَابِ جِنْسٍ فُسِّرَ بِهِ لَا دُونَهُ وَغَنَمٌ كَثِيرةٌ وَنَحْوُهَا لِعَشْرٍ وَالْجَمْعُ لِثَلَاثَةٍ وَكَذَا دِرْهَمٍ وَأَخَواتُهُ لِدُرْهَمٍ وَشَيْءٌ وَعَشَرةٌ لِمَا فَشَر وَإِلَّا فَهُمَا مِنْ أَدْنَى مَالٍ وَلِي وَلِزَيْدٍ لِلِدِرْهَمٍ وَشَيْءٌ وَعَشَرةٌ لِمَا فَشَر وَإِلَّا فَهُمَا مِنْ أَدْنَى مَالٍ وَلِي وَلِزَيْدٍ بَيْنَهُمَا وَأَرْبَاعاً لَهُ ثَلَاثَةٌ وَمِنْ وَاحِدٍ إِلَى عَشَرَةٍ لِفَمَانِيَةٍ وَدِرْهَمٌ بَلُ دِرْهَمَانِ لِلدِّرْهَمِينِ لَا مُدَّانِ فَلِثْلاَتَةٍ " وَيَكْفِى تَفْسِيرُ الْمُسْتَثَنَى مِن وَرَحْمَانِ لِلدِّرْهَمَيْنِ لَا مُدَّانِ فَلِثَلاَتَةٍ " وَيَكْفِى تَفْسِيرُ الْمُسْتَثَنَى مِن

<sup>(</sup>١) في (أ): فَلِلثَّلاثَةِ.

الْجِنْسِ مُنَّصِلاً غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ وَالْعَطْفِ الْمُشَارِكِ لِلْأَوَّلِ فِي الثُّبُوتِ فِي الدُّمَّةِ أَوْ فِي الْعَدَدِ، وَيُصْرَفُ فِي الْفُقَرَاءِ مَا جُهِلَ أَوِ الْوَارِثُ مُسْتَحِقَّهُ.

﴿ وَ اللَّهُ عَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ إِلَّا فِي حَقَّ للهِ يَسْقُطُ بِالشُّبَهَةِ أَوْ مَا صُودِقَ فِيهِ غَالِياً وَمِنْهُ نَحْوُ سُقْتُ أَوْ قَتَلْتُ أَوْ غَصَبْتُ أَنَا وَفُلَانٌ بَقَرَةَ فُلَانٍ وَنَحْوهُ لَا أَكُلْتُ أَنَا وَهُوَ وَنَحْوُهُ.

# كِتَابُالشَّهَادَاتِ

﴿ اللهِ عَلَى الدَّبَى وَإِقْرَادِهِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ أُصُولٍ وَفِي حَقِّ اللهِ تَعَالَى وَلَوْ مَشُوباً وَالْقِصَاصِ رَجُلَانِ أَصْلَانِ غَالِباً وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بِعَوْرَاتِ النَّسَاءِ عَدْلَةٌ وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلُ وَامْرَأَتَانِ أَوْ وَيَعِينُ الْمُدَّعِي.

﴿ أَصْلُ ﴾ وَيَجِبُ عَلَىٰ مُتَحَمِّلِهَا الْأَدَاءُ لِكُلِّ أَحِدٍ حَتَّىٰ يَصِلَ إِلَىٰ حَقِّهِ فِي الْقَطْعِيِّ مُطْلَقاً وَفِي الظَّنِيِّ إِلَىٰ حَاكِمٍ مُحِقًّ فَقَطْ وَإِنْ بَعُدَ إِلَّا لِشَرْطٍ إِلَّا لَحِيْشَيَةِ فَوْتٍ فَيَجِبُ وَإِنْ لَمْ يَتَحَمَّلُ إِلَّا لَحِوْفٍ، وتَطِيبُ الْأُجْرَةُ فِيهما.

﴿ فَهُ اللَّهُ وَيُشْتَرَطُ لَفُظُهَا وَحُسْنُ الْأَدَاءِ وَإِلَّا أُعِيدَتْ وَظَنُّ الْعَدَالَةِ وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ وَإِنْ رَضِيَ الْخَصْمُ وَحُضُورُهُ أَوْ نَائِيهِ وَيَجُوزُ

لِلتُهُمَةِ تَحْلِيفُهُمْ وَتَقْرِيقُهُمْ إِلَّا فِي شَهَادَةِ زِنَّىٰ وَلَا يُسْأَلُوا عَنْ سَبَبِ مِلَّكِ شَهِدُوا بِهِ.

﴿ أَصْلُ ﴾ وَلَا تَصِحُّ مِنُ أَخْرَسَ وَصَبِيٍّ مُطْلَقاً وَكَافِرٍ تَصْرِيحاً إِلَّا مِلِيًا عَلَىٰ مِثْلِهِ وَفَاسِقِ جَارِحَةٍ وَإِنْ تَابَ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ، وَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْأَدَاءِ وَمَنْ لَهُ فِيهَا نَفْعٌ أَوْ دَفْعُ ضَرَرٍ أَوْ تَقْرِيرُ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ وَلَا فِي سَهْوٍ أَوْ حِقْدٍ أَوْ كَذِبٍ أَوْ تُهْمَةٍ بِمُحَابَاةٍ لِلرَّقَ وَنَحْوِهِ لَا لِلْقَرَابَةِ وَالزَّوْجِيَّةِ وَنَحْوِهِ لَا لِلْقَرَابَةِ وَالزَّوْجِيَّة وَنَحْوِهِ مَا وَمِنْ أَعْمَىٰ فِيما يُفْتَقَرُ فِيهِ إِلَى الرُّوْقَيَة عِنْدَ الْأَدَاءِ.

﴿ فَصْلُ ﴾ وَالْجِبْرُ حُ وَالتَّعْدِيلُ خَبِرٌ لَا شَهَادَةٌ عِنْدَم بِاللهِ فَيَكْفِي عَدْلٌ أَوْ عَدْلُ أَوْ فَاسِقٌ إِلَّا بَعْدَ الْحُكْمِ فَيُفَصَّلُ بِمُفَسِّقٍ إِجْمَاعاً وَيُعْتَبَرُ عَدْلَانِ قِيلَ وَيُبْطِلُهُ الْإِنْكَارُ وَيُعْتَبَرُ عَدْلَانِ قِيلَ وَيُبُطِلُهُ الْإِنْكَارُ وَدَعُوى الْإِصْلَاحِ وَكُلُّ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ مُحَرَّمَيْنِ فِي اعْتِقَادِ الْفَاعِلِ التَّارِكِ لَا يُتَسَامَحُ بِمِثْلِهِمَا وَقَعَا جُرُّ أَةً فَجَرَّ حُ وَالْجَارِحُ أَوْلَىٰ وَإِنْ كُثُرُ الْمُعَدِّلُ.

﴿ فَهُ لُ ﴾ وَيَصِحُ فِي غَيْرِ الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ أَنْ يُرْعِيَ عَدْلَيْنِ وَلَوْ عَلَىٰ كُلِّ مِنَ الْأَصْلَيْنِ لَا كُلُّ فَرْدٍ عَلَىٰ فَرْدٍ وَيَصِحُّ رَجُلاً وَامْرَأَتَيْنِ وَلَوْ عَلَىٰ مِثْلِهِمُ لَا ذِمَّيَّيْنِ عَلَىٰ مُسْلِمٍ وَلَوْ لِذِمِّيٍّ وَإِنَّمَا يَنُوبَانِ عَنْ مَيَّتٍ أَوُ مَعْذُورٍ أَوْ غَائِبٍ بَرِيداً يَقُولُ الْأَصُلُ اشْهَدُ عَلَىٰ شَهَادَتِي أَتَى أَشْهَدُ بِكَذَا وَالْفَرْعُ أَشْهَدُ أَنَّ فُلَاناً أَشْهَدَيْ أَوْ أَمَرِيْ أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ يَشْهَدُ بِكَذَا وَلُقُرَ فَلَاناً أَشْهَدَيْ أَوْ أَمَرِيْ أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ يَشْهَدُ بِكَذَا وَلَيْعَيَّنَانِ الْأُصُولَ مَا تَدَارَجُوا وَهُمْ تَعْدِيلُهُمْ.

﴿ فَعَنُ ﴾ وَيَكُفِي شَاهِدٌ أَوْ رَعِيَّانِ عَلَى أَصْلِ مَعَ امْرَأَتَيْنِ أَوْ يَعِينِ الْمُدَّعِي وَلَوْ فَاسِقاً فِي كُلِّ حَقِّ لِآدَمِيًّ مُحْضٍ غَالِباً لَا رَعِيٌّ مَعَ أَصْلٍ وَلَوْ أَرْعَاهُمَا صَاحِبُهُ وَمَتَىٰ صَحَّتْ شَهَادَةٌ لَمُ تُؤَثِّرُ مَزِيَّةُ الْأُخْرَىٰ.

﴿ فَصُلُ ﴾ وَاخْتِلَافُ الشَّاهِلَيْنِ أَمَّا فِي زَمَانِ الْإِقْرَارِ أَوِ الْإِنْشَاءِ أَوْ مَكَانِهِمَا فَلَا يَضُرُ وَأَمَّا فِي قَدْرِ الْمَقَرِّ بِهِ فَيَصِحُ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ لَفُظاً وَمَعْنَى غَالِباً كَأَلْفٍ مَعَ أَلْفٍ وَخَمْسِمَائَةٍ لَا أَلْفَيْنِ وَكَطَلْقَةٍ وَطَلْقَةٍ مَعَ طَلْقَةٍ وَأَمَّا فِي الْعُقُودِ فَفِي صِفَتِهَا كَالْخِيَارِ وَنَحْوِهِ لَا تَكْمُلُ وَفِي قَدْرِ الْعَوْضِ لَا تَكْمُلُ إِنْ جُحِدَ الْأَصُلُ وَإِلَّا ثَبَتَتْ بِالْأَقَلِ إِنِ ادَّعَى الْأَكْثَرَ وَاللَّهِ فَيَ الْمُعْنَى الْأَكْثَرَ وَقَلْ أَوْ عَقْدِ نِكَاحٍ فَقَطُ أَوْ فِي قَدْرٍ وَمَانٍ أَوْ رَمَانٍ أَوْ صِفَةٍ لِفِعْلٍ قِيلَ أَوْ عَقْدِ نِكَاحٍ فَقَطُ أَوْ فِي قَدْلٍ عُنْتَكُ مِلْ الْمَعْنَى لَا كَحَوَالَةٍ وَكَفَالَةٍ أَوْ رِسَالَةٍ وَوَكَالَةٍ بَلْ كَبَاعَ قَوْلًا عَبْلَ كَبَاعَ

وَهَبَ أَقَرَّ بِهِ أَوْصَىٰ عَنْ بَيْعٍ عَنْ غَصْبٍ أَوْ فِي عَيْنِ الْمُدَّعَىٰ أَوْ جِنْسِهِ أَوْ نَوْعِهِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ قَالَ قَتَلَ أَوْ بَاعَ أَوْ نَحُوهُمَا وَالْآخَرُ أَقَرَّ فَيَبْطُلُ مَا خَالَفَ دَعُواهُ فَيُكَمِّلُ الْمُطَابِقَ وَإِلَّا بَطَلَتْ.

﴿ فَصَلُ ﴾ وَمَنِ ادَّعَىٰ مَالَيْنِ فَبَيَّنَ عَلَىٰ كُلِّ كَامِلَةً ثَبَتَا إِنِ اخْتَلَفَا سَبَبًا أَوْ جِنْساً أَوْ نَوْعاً مُطْلَقاً أَوْ صَكَّا أَوْ عَدَداً وَلَمْ يَتَّحِدِ السَّبَبُ أَوْ جَنِساً وَلَمْ يَتَّحِدَا عَدَداً وَ ﴿ صَكَّا وَلَا سَبَاً وَإِلَّا فَمَالٌ وَاحِدٌ وَيَدُخُلُ الْأَقُلُ فِي الْأَكْثَرِ.

﴿ فَعَنُ ﴾ وَإِذَا تَعَارَضَ الْبَيِّنَتَانِ وَأَمْكَنَ اسْتِعْمَا لَهُمَا لَزِمَ وَتُرجَّحُ الْحَارِجَةُ ثُمَّ الْأُولَىٰ ثُمَّ الْمُؤَرَّخَةُ حَسَبَ الْحَالِ ثُمَّ يَتَهَاتَرَانِ وَلِذِي الْيَدِ ثُمَّ يُقْسَمُ الْمُدَّعَىٰ كَمَا مَرَّ وَيُحْكَمُ لِلْمُطْلَقَةِ بِأَقْرَبِ وَقْتٍ فِي الْأَصَحِّ.

﴿ فَهُ لُنَّ هُ وَمَنْ شَهِدَ عِنْدَ عَادِلٍ ثُمَّ رَجَعَ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ مِثْلِهِ بَطَلَتُ قَبَلَ الثَّنِيذِ وَإِلَّا فَلَا فَيَغُرَمُونَ الْحُكْمِ مُطْلَقاً وَبَعْدَهُ فِي الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ قَبَّلَ التَّنْفِيذِ وَإِلَّا فَلَا فَيَغُرَمُونَ لِمَنْ غَرَمَتُهُ الشَّهَادَةُ أَوْ تَقَصَتُهُ أَوْ أَقَرَّتُ عَلَيْهِ مُعَرَّضاً لِلسُّقُوطِ وَيَتَأَرَّشُ

وَيَقْتَصُّ مِنْهُمْ عَامِدِينَ بَعْدَ انْتِقَاصِ نِصَابِهَا وَحَسَبَهُ قِيلَ فِي الْحُدُودِ حَتَّىٰ يَنْقَىٰ وَاحِدٌ ثُمَّ عَلَىٰ الرُّؤُوسِ مُطْلَقاً وَالْمُتَمَّمَةُ يَبْقَىٰ وَاحِدٌ ثُمَّ عَلَىٰ الرُّؤُوسِ وَفِي الْمَالِ عَلَىٰ الرُّؤُوسِ مُطْلَقاً وَالْمُتَمَّمَةُ كَوَاحِدٍ وَالنَّسُوةُ السِّتُ كَثَلاثَةٍ وَلا يَضْمَنُ الْمُزَكِّي.

﴿ أَصْلُ \* وَيُكَمَّلُ النَّسَبُ بِالتَّدْرِيجِ وَالْمَبِيعُ بِمَا يُعَيِّنُهُ وَكَذَلِكَ الْحَتَّ وَكَانَ لَهُ أَوْ فِي يَدِهِ بِمَا أَعْلَمُهُ انْتَقَلَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ يَدٌ فِي الْحَالِ وَالْإِرْثُ مِنَ الجَّدِّ بِتَوْسِيطِ الْأَبِ إِنْ لَمْ يَتَقَدَّمُ مَوْتُهُ وَالْبَيْعُ وَالْوَصِيَّةُ وَالْبَيْعُ وَالْوَصِيَّةُ وَالْبَيْعُ وَالْوَصِيَّةُ وَكِتَابُ بِالْجِنْسِ وَالْعَدَدِ وَلِوْمَةُ الثِّيَابِ بِالْجِنْسِ وَالْعَدَدِ وَالطُّولِ وَالْعَرْضِ وَالرُّقَّةِ وَالْغِلَظِ وَالْوَصِيَّةُ وَكِتَابُ حَاكِم إِلَى مِثْلِهِ وَالطُّولِ وَالْعَرْضِ وَالرُّقَّةِ وَالْغِلَظِ وَالْوَصِيَّةُ وَكِتَابُ حَاكِم إِلَى مِثْلِهِ وَالطُّولِ وَالْعَرْضِ وَالرُّقَةِ وَالْغِلَظِ وَالْوَصِيَّةُ وَكِتَابُ حَاكِمِ إِلَى مِثْلِهِ وَلَا مِنَ الشَّفِيعِ بِتَسْمِيةِ الشَّمْنِ أَوْ قَبْضِهِ فَإِنْ جُهِلَ قَبْلَ الْقَبْضِ فُسِخَ لَا بَعْدَهُ وَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي وَقَلَهُ مِنَ الشَّفِيعِ بِتَسْمِيةِ وَتَلَهُ يَقِيناً وَنَحْوَهُ بِنَشْهَدُ وَإِلَّا بَطَلَتْ فِي الْكُلِّ.

﴿ **فَصْلُ** ﴾ وَلَا تَصِحُّ عَلَىٰ نَفْيِ إِلَّا أَنْ يَقْتَضِيَ الْإِثْبَاتَ وَيَتَعَلَّقَ بِهِ وَمِنْ وَكِيلٍ خَاصَمَ وَلَوْ ‹ ؛ بَعْدَ الْعَزْلِ وَعَلَىٰ حَاكِمِ أَكْذَبَهُمْ وَمَنْ تُسُقِطُ

<sup>(</sup>١) في (أ): وَلاَ بَعْدَ العَزْلِ.

عَنْهُمْ حَقّاً لَهُ كَبِمَالِكِ غَيْرِ مَالِكِهِمْ أَوْ ذِي الْيَدِ فِي وَلائِهِمْ وَلِغَيْرِ مُدَّعٍ فِي حَقِّ آدَمِيًّ مُحْصٍ وَعَلَى الْقَذْفِ قَبَلَ الْمُرَافَعَةِ وَمِنْ فَرْعٍ اخْتَلَّ أَصْلُهُ وَلَا حَقِّ آدَمِيًّ مُحْصٍ وَعَلَى الْقَذْفِ قَبْلَ الْمُرَافَعَةِ وَمِنْ فَرْعِ اخْتَلَ أَصْلُهُ وَلَا يَخْكُمُ بِمَا اخْتَلَ أَهْلُهَا قَبْلَ الْعِلْمِ غَالِباً وَلَا بِمَا وَجَدَ فِي دِيوانِهِ إِنْ لَمْ يَذْكُرُ، وَتَصِحُّ مِنْ كُلِّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ لِللَّحْرِ فِي الْمُشْتَرَكِ فَيَفُوذُ كُلِّ بِمَا حُكِمَ لَهُ وَلَا تَتَبَعَضُ وَمِنَ الْمَنْهِيِ لِللَّحْرِ فِي الْمُشْتَرَكِ فَيَفُوذُ كُلِّ بِمَا حُكِمَ لَهُ وَلَا تَتَبَعَضُ وَمِنَ الْمَنْهِي عَنِ الْأَدَاءِ وَمِثَنَ كَانَ أَنْكَرَهَا غَيْرَ مُصَرِّحٍ وَعَلَى أَنَّ ذَا الْوَارِثُ وَحْدَهُ.

﴿ وَيَكُفِي الشَّاهِدَ فِي جَوَازِ الشَّهَادَةِ فِي الْفِعْلِ الرُّوْيَةُ وَفِي الْقَوْلِ السُّوْتُ مَعَهَا أَوْ مَا فِي حُكْمِهَا أَوْ تَعْرِيفِ عَدْلَيْنِ مُشَاهِدَيْنِ أَوْ عَدْلَيْنِ مُشَاهِدَيْنِ أَوْ عَدْلَيْنِ بِالإِسْمِ وَالنَّسَبِ وَلِي النَّسَبِ وَالنَّكَاحِ وَالْمَوْتِ وَالْوَقْفِ وَالْوَقْفِ وَالْوَلَاءِ شُهْرَةٌ فِي المَحِلَّةِ تُثْمِرُ عِلْمًا أَوْ ظَنَا وَفِي الْمِلْكِ التَّصَرُّفُ وَالنَّسْبَةُ وَعَدَمُ الْمُنَازِعِ مَا لَمَ يَغْلِبْ فِي الظَّنِّ كَوْنُهُ لِلْغَيْرِ وَيَكُفِي النَّاسِيَ فِي الظَّنِّ كَوْنُهُ لِلْغَيْرِ وَيَكُفِي النَّاسِيَ فِيمَا عَرَفَ مُمْلَتَهُ وَالْتَبَسَ تَقْصِيلُهُ الْخَطُّ.

# كِتَابُالُوَكَالَةِ

﴿ فَعَنُ ﴾ لَا تَصِحُّ الاِسْتِنَابَةُ فِي إِيجَابٍ وَيَمِينٍ وَلِعَانٍ مُطْلَقاً وَقُرْيَةٍ بَكَنِيَّةٍ إِلَّا الْحَجَّ لِعُذْرٍ وَمُحْظُورٍ وَمِنْهُ الظَّهَارُ وَالطَّلَاقُ الْبِدْعِيُّ وَلَا فِي إثْبَاتِ حَدًّ وَقِصَاصٍ وَلَا اسْتِيفَائِهِمَا إلَّا بِحَضْرَةِ الْأَصْلِ وَفِي الشَّهَادَةِ إِلَّا الْإِرْعَاءَ وَلَا فِي نَحْوِ الْإِحْيَاءِ وَمَا لَيْسَ لِلْأَصْلِ تَوَلِّيهِ بِنَفْسِهِ فِي الْحَالِ غَالِياً.

﴿ فَصْلُ ﴾ وَتَصِحُّ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ كُلُّ أَحَدٍ لِكُلُّ مُمَّذٍ إِلَّا امْرَأَةً وَمُحْرِماً وَمُسْلِمٌ أَصْلُهُ مُسْلِمٌ فِيهِ أَوْ فِي وَحُوْماً وَمُسُلِمٌ أَصْلُهُ مُسْلِمٌ فِيهِ أَوْ فِي مُضَارَبَةٍ وَتَصِحُّ مُعَلَّقةً وَمَشُرُوطةً وَمُؤَقَّتَةً وَبِلَفُظِهَا أَوْ لَفُظِ الْأَمْرِ أَوِ الْوَصِيَّةِ فِي الْحَيَاةِ وَتَبْطُلُ بِالرَّدِ فَتُجَدَّدُ وَلَا يُعْتَبَرُ الْقَبُولُ بِاللَّفْظِ.

﴿ قَصْلُ ﴾ وَيَمْلِكُ بِهَا الْوَكِيلُ الْقَابِضُ جَائِزُ التَّصَرُّفِ إِنْ لَا يُضِفُ كُلَّ حَقًّ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالصَّلْحِ بِالْمَالِ فَلَا يَتَوَلَّاهُ الْأَصْلُ إلَّا بِإِذْنِهِ وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ وَالْوَلِيُّ غَالِباً لَا ذُو الْوِلَايَةِ إِلَّا لِأَجْلِهَا. ﴿ أَصْلُ \* وَيَنْقَلِبُ فُضُولِيّاً بِمُخَالَفَةِ الْمُعْتَادِ فِي الْإِطْلَاقِ وَمَا عَيَّنَ مِا تَعَيِّنُ عَقْداً أَوْ قَدْراً أَوْ أَجَلاً أَوْ جِنْساً أَوْ نَوْعاً أَوْ غَرَضاً إِلَّا زِيَادَةً مِنْ جَنْسِ ثَمَنٍ عُيِّنَ لِلْمَبِيعِ أَوْ رَخْصٍ أَوِ اسْتِنْقَادٍ إِلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ بِنَسِيئَةٍ مُنْ جِنْسِ ثَمَنٍ عُيِّنَ لِلْمَبِيعِ أَوْ رَخْصٍ أَوِ اسْتِنْقَادٍ إِلَّا أَنْ يَأْمُرهُ بِنَسِيئَةٍ مُفْسِدَةٍ، وَلَهُ الْحَطُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَيَغْرَمُ وَلَوِ اشْتَرَىٰ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْأَصْلِ الْمُطْلِقِ عَتَقَ وَفِي الضَّمَانِ تَرَدُّدٌ وَمَا لَزِمَهُ أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ فَعَلَى الْأَصْلِ إِلَّا ثَمَناً قَبَصَهُ مِنْهُ بَعْدَ مَا اشْتَرَىٰ وَلَا يَضْمَنُ إِنْ جَحَدَ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ وَالْمَبِيعَ.

﴿ وَلَا يَصِحُ تَصَرُفُهُ قَبْلَ الْعِلْمِ عَكْسَ الْوَصِيِّ وَالْمُبَاحِ لَهُ وَفِيمَا رُدَّ عَلَيْهِ وَلَوْ بِحُكْمٍ وَلَا يَلْزَمُ الْأَصْلَ زِيَادَةُ الْمُشْتَرِي وَالْقَوْلُ لِلْأَصْلِ فِي نَفْيِهَا وَفِي الْقَدْرِ وَإِذَا نَوَى الْوَكِيلُ لِنَفْسِهِ فِي مُشْتَرَىًّ وَنَحْوِهِ عَيْنَهُ الْأَصْلِ فِي لَمُشْتَرِيًّ وَنَحْوِهِ وَيَشْتَرِيً عَيْنَهُ الْفَرْعُ لَا الْمَنْكُوحِ وَنَحْوِهِ وَيَشْتَرِيُ مَا يَلِيقُ بِالْأَصْلِ مَنْ عُتِنَ لَهُ الْجُنشُ إِنْ عُيِّنَ لَهُ النَّوْعُ أَوِ الشَّمَنُ وَإِلَّا لَمَ تَصِحَ وَلَا تَكْرَارَ إِلَّا بِكُلَّمَا م بِاللهِ وَمَتَى، وَيَدْخُلُهَا التَّحْبِيسُ وَالدَّورُ وَلَا تَكْرَارَ إِلَّا بِكُلَّمَا م بِاللهِ وَمَتَى، وَيَدْخُلُهَا التَّحْبِيسُ وَالدَّورُ

وَاقْتَضِ كُلَّ دَيْنٍ وَغَلَّةٍ يَتَنَاوَلُ الْمُسْتَقْبَلَ عَكْسَ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ وَيُصَدَّقُ فِي الْقَبْضِ وَالضَّيَاعِ.

﴿ لَهُ اللّٰهِ وَيَصِحُّ أَنْ يَتَوَلَّى طَرَقَى مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُقُوقُهُ مُضِيفًا وَإِلَّا لَزِمَهُ أَوْ بَطَلَ وَالْحُصُومَةَ وَإِنْ كَرِهَ الْخَصُمُ أَوْ لَمْ يَخَضُرِ الْأَصُلُ وَلَهُ تَعْدِيلُ بَيْنَةِ الْحَصْمِ وَالْإِقْرَارُ وَكَذَا الْقَبْضُ فِيمَا يَتَوَلَّى إِثْبَاتَهُ وَالنَّكُولُ فِيهِ كَالْإِقْرَارِ لَا الصَّلْحُ وَالتَّوْكِيلُ وَالْإِبْرَاءُ وَتَعَدِّي الْحِفْظِ مِنْ وَكِيلِ الْمَالِ إِلَّا مُفَوَّضًا فِي الْجَمِيعِ وَلَا يَنْفَرِدُ أَحَدُ الْمُوكَلِينِ مَعًا إلَّا فِيمَا لَمُؤتِينً مَعًا إلَّا فِيمَا خُشِي فَوْتُهُ إِنْ لَمَ يُشْرَطِ الإِجْتِمَاعُ.

﴿ وَ الْعَزَالَ لِوَكِيلِ مُدَافَعَةٍ طَلَبَهُ الْخَصُمُ أَوْ نُصِبَ يِحَضَّرَتِهِ أَوْ لَا وَقَدْ خَاصَمَ إِلَّا فِي وَجْهِ الْخَصْمِ وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ يُعْزَلُ وَلَوْ فِي الْغَيْبَةِ وَيَعْزِلُ نَفْسَهُ فِي وَجْهِ الْأَصْلِ كَفِي كُلِّ عَقْدٍ جَائِزٍ مِنْ كِلَا لِطَرَفَيْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَيَنْعَزِلُ أَيْضًا بِمَوْتِ الْأَصْلِ وَتَصَرُّ فِهِ غَيْرَ الطَّرَفَيْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَيَنْعَزِلُ أَيْضًا بِمَوْتِ الْأَصْلِ وَتَصَرُّ فِهِ غَيْرَ الْإِسْتِعْمَالِ وَنَحْوِهِ وَبِرِدَّتِهِ مَعَ اللَّحُوقِ إِلَّا فِي حَقَّ قَدْ تَعَلَقَ بِهِ وَيَكُفِي خَبَرُ الْوَاحِدِ وَبِفِعْلِهِ مَا وَلِيهُ وَيَلْغُو مَا فَعَلَ بَعْدَ الْعَزْلِ وَالْعِلْمِ بِهِ مُطْلَقًا

وَقَبَّلَ الْعِلْمِ إِلَّا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُقُوقُهُ وَإِعَارَةٍ وَإِبَاحَةٍ أَوْ مَا فِي حُكُمِهِمَا قِيلَ وَتَعُودُ بِعَوْدِ عَقَّلِهِ وَتَصِحُّ بِالْأُجْرَةِ وَلِوَكِيلِ الْخُصُومَةِ وَنَحْوِهَا حِصَّةُ مَا فَعَلَ فِي الْفَاسِدَةِ وَمِنَ الْمَقَّصُودِ فِي الصَّحِيحَةِ.

### بَابٌ وَالْكَفَالَةُ

غَيِبُ إِنْ طُلِبَتُ مِنَّ عَلَيْهِ حَقَّ لَا فِي حَدٍّ وَقِصَاصٍ إِلَّا تَبَرُّعاً بِبَدَنِهِ أَوْ قَدْرَ الْمَجْلِسِ فِي حَدِّ الْقَذْفِ كَمَنِ اسْتَحْلَفَ ثُمَّ اذَعَى بَيِّنَةً وَتَصِحُ بِالْمَالِ عَيْناً مَضْمُونَةً أَوْ دَيْناً وَبِالْحَصْمِ وَيَكْفِي جُزُّ مِنْهُ مُشَاعٌ أَوْ يُطْلَقُ عَلَى الْكُلِّ وَتَبَرُّعاً وَلَوْ عَنْ مَيَّتٍ مُعْسِرٍ وَلَفُظُهَا تَكَفَّلُتُ، وَأَنَا يُطِلَقُ عَلَى الْكُلِّ وَتَبَرُّعاً وَلَوْ عَنْ مَيَّتٍ مُعْسِرٍ وَلَفُظُهَا تَكَفَّلُتُ، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، وَنَحُوهُ مُنَا وَهُوَ عَلَى فِي الْمَالِ وَتَصِحُ مُعَلَّقَةً وَمُؤقَّتَهُ وَمُشَرُوطَةً وَلَوْ بِمَجْهُولٍ لَا مُؤجَّلَةً بِهِ إِلَّا أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ عَرَضٌ كَالدَّيَاسِ وَنَحُوهِ لَا الرِّيَاحِ وَنَحُوهِ فَتَصِيرُ حَالَةً وَمُسَلْسَلَةً وَمُشَلْسَلَةً وَمُشَلَّرَكَةً فَعَلَيْ مَعْمَلُومُ وَمُشَلْسَلَةً وَمُسَلَّسَلَةً وَمُشَلْسَلَةً وَمُشَلْسَلَةً وَمُشَلْسَلَةً وَمُنْ الْمُلِي فَيْ مَنْ شَاءً.

﴿ لَهُ اللَّهُ وَيُحْبَسُ حَتَىٰ يَفِي أَوْ يَغْرَمَ وَلَا يَرْجِعُ كَفِيلُ الْوَجْهِ بِمَا غَرِمَ لَكِنْ لَهُ طَلَبُ التَّشْبِيتِ لِلتَّسْلِيمِ وَلَا حَبْسَ إِنْ تَعَذَّرَ قِيلَ وَأَنْ يَسْتَرِدَ الْعَيْنَ إِنْ سَلَّمَ الْأَصْلُ.

﴿ فَهُ لُهُ كَيْتُ يُمْكِنُ الْوَجُهِ بِمَوْتِهِ وَتَسْلِيمِهِ نَفْسَهُ حَيْثُ يُمْكِنُ الإسْتِيفَاءُ وَفِيهِمَا بِسُقُوطِ مَا عَلَيْهِ وَحُصُولِ شَرْطِ سُقُوطِهَا وَبِالْإِبْرَاءِ أَوِ الصَّلْحِ عَنْهَا وَلَا يَبْرَأُ الْأَصْلُ إِلَّا فِي الصَّلْحِ إِنْ لَهُ يُشْتَرَطُ بَقَاؤُهُ وَبِالْمَهَابِهِ مَا لَصُّلْحِ إِنْ لَهُ يُشْتَرَطُ بَقَاؤُهُ وَبِالْمَهَابِهِ مَا ضَمِنَ وَلَهُ الرُّجُوعُ بِهِ وَيَصِحُ مَعَهَا طَلَبُ الْخَصْمِ مَا لَمُ يَشْتَرِطُ بَرَاءَتَهُ فَتَنْقَلُ حُواللَةً.

﴿ أَصْلُ ﴾ وَصَحِيحُهَا أَنْ يَضْمَنَ بِمَا قَدْ ثَبَتَ فِي ذِمَّةٍ مَعُلُومَةٍ وَلَوْ جَهُولاً وَلَا رُجُوعُ قَبَلَهُ، وَفَاسِدُهَا أَنْ يَضْمَنَ بِغَيْرِ مَا قَدْ ثَبَتَ كَبِعَيْنِ قِيمِيٍّ قَدْ تَلِفَ، وَمَا سِوَىٰ ذَلِكَ فَبَاطِلَةٌ كَالْمُصَادَرَةِ وَضَمِنْتُ مَا يَغْرَقُ أَوْ يُسْرَقُ وَنَحُوهُمَا إِلَّا لِغَرَضٍ.

﴿ قَعَنُ ﴾ وَيَرْجِعُ الْمَأْمُورُ بِالتَّسْلِيمِ مُطْلَقاً أَوْ بِمَا فِي الصَّحِيحَةِ لَا المُتَبَرِّعُ مُطْلَقاً وَفِي الْفَاسِدَةِ إِنْ سَلَّمَ عَمَّا لَزِمَهُ لَا عَنِ الْفَاسِدَةِ إِنْ سَلَّمَ عَمَّا لَزِمَهُ لَا عَنِ الْأَصْلِ فَمُتَبَرِّعٌ.

### بَابُالْحَوَالَةِ

إَنَّمَا تَصِحُ بِلَفَظِهَا أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ وَقَبُولِ الْمُحَالِ وَلَوْ غَائِبًا وَاسْتِقْرَارِ الدَّيْنِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ مَعْلُوماً مُسَاوِياً لِدَيْنِ الْمُحْتَالِ جِنْساً وَصِفَةً يُتَصَرَّفُ فِيهِ قَبَلَ قَبْضِهِ فَيَبْرَأُ الْغَرِيمُ مَا تَدَارَجَ وَلَا خِيَارَ إِلَّا لِإِعْسَارٍ أَوْ تَأْجِيلٍ أَوْ تَغَلَّبٍ جَهِلَهَا حَالَهَا.

﴿ أَمْنُ رَدَّ مُشْتَرًىٰ بِرُؤْيَةٍ أَوْ حُكُمٍ أَوْ رِضَىٰ عَلَىٰ بَائِعِ قَدَّ أَحَالَ بِالشَّمَنِ وَقَبَضَ لَمْ يَرْجِعُ بِهِ إِلَّا عَلَيْهِ وَكَذَا لَوِ اسْتُجِقَّ أَوْ أَنْكَرَ الْبَيْعَ بَعْدَهُمَا وَلَا يَبْرَأُ وَلَا يَرْجِعُ مُحْتَالٌ عَلَيْهِ فَعَلَهَا أَوِ امْتَشَلَ تَبَرُّعًا وَالْبَيْعَ بَعْدَهُمَا وَلَا يَبْرَأُ وَلَا يَرْجِعُ مُحْتَالٌ عَلَيْهِ فَعَلَهَا أَوِ امْتَشَلَ تَبَرُّعًا وَالْبَيْعَ بَعْدَهُمَا وَلَا يَبْرُعُ وَلَا يَرْجِعُ مُحْتَالٌ عَلَيْهِ فَعَلَهَا أَوِ امْتَشَلَ تَبَرُّعًا وَالْبَيْنَ وَإِلَّا فَالْقَالِضَ وَكِيلٌ لَا مُحَالٌ إِنْ أَنْكَرَ الدَّيْنَ وَإِلَّا فَلِلْقَابِضِ مَعَ لَفْظِهَا.

## بَابٌ وَالْـمُعْسِرُ

مَنْ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا غَيْرَ مَا اسْتُثْنِي وَالْمُفْلِسُ مَنْ لَا يَفِي مَالُهُ بِدَيْنِهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ مَنْ ظَهَرَا مِنْ حَالِهِ وَيَحْلِفُ كُلَّمَا ادُّعِيَ إِيسَارُهُ وَأَمْكَنَ وَيُغْبَلُ قَوْلُ مَنْ ظَهَرَا مِنْ حَالِهِ وَيَحْلِفُ كُلَّمَا ادُّعِيَ إِيسَارُهُ وَأَمْكَنَ وَيُحَلِلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغُرْمَاءِ وَلَا يُؤَجَّرُ الْحُرُّ وَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ الْجِبَةِ وَلَا أَخْذُ أَرْشِ الْعَمْدِ وَلَا الْمَرْأَةُ التَّزَوُّجُ وَلَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرُ بَيْنَ وَحَلَفَ وَإِنَّمَا يُسْمَعَانِ بَعْدَ حَبْسِهِ حَتَى غَلَبَ الظَّنُ بِإِفْلَاسِهِ وَلَهُ تَحَلَّفُ خَصْمِهِ مَا يَعْلَمُهُ.

﴿ قَصْلُ ﴾ وَالْبَائِعُ أُولَى بِمَا تَعَذَّرَ ثَمَنُهُ مِنْ مَبِيعٍ لَا يَرْهَنُهُ الْمُشْتَرِيُ
وَلَا اسْتَوْلَدَهُ وَلَا أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ وَبِبَعْضٍ بَقِيَ مِنْهُ أَوْ تَعَذَّرُ ثَمَنُهُ
لِإِفْلَاسٍ تَجَدَّدَ أَوْ جُهِلَ حَالَ الْبَيْعِ وَلَا أَرْشَ لِمَا تَعَيَّبَ وَلَا لِما غَرِمَ فِيهِ
لِلْبَقَاءِ لَا لِلنَّمَاءِ فَيَغُرَمُ وَلِلْمُشْتَرِي كُلُّ الْفَوَائِدِ وَلَوْ مُتَّصِلَةً وَالْكَسِبُ
وقِيمَةُ مَا لَا حَدَّ لَهُ وَإِبْقَاءُ مَا لَهُ حَدُّ بِلَا أُجْرَةٍ وَكُلُّ تَصَرُّفٍ قَبَلَ الْحَبْرِ
وَلَا يُقَرِقُ بَيْنَ ذَوِي الرَّحِمِ وَمَا قَدْ شُفِعَ فِيهِ اسْتَحَقَّ الْبَائِعُ ثَمَنَهُ وَمَا كُمْ يَطُلُبُهُ فَأَسُوةُ الْغُرَمَاءِ.

﴿ أَصْلُ ﴾ وَيَحْجُرُ الْحَاكِمُ عَلَىٰ مَدْيُونِ بِحَالًا إِنْ طَلَبَهُ خُصُومُهُ وَلَوْ قَبَل التَّثْمِيتِ بِثَلَاثٍ أَوْ أَحَدُهُمْ فَيَكُونُ لِكُلِّهِمْ وَلَوْ غُيبًا وَيَتَنَاوَلُ الزَّائِدَ وَالْمُسْتَقْبَلَ وَيَدَخُلُهُ التَّعْمِيمُ وَالتَّخْصِيصُ فَلَا يَنْفُذُ مِنْهُ فِيمَا تَنَاوَلُهُ تَصَرُّفٌ وَلَا إِنْفُدُ مِنْهُ فِيمَا تَنَاوَلُهُ تَصَرُّفٌ وَلَا إِقْرَارٌ إِلَّا بِإِجَازَةِ الْحَاكِمِ أَوِ الْغُرُمَاءِ أَوْ بَعْدَ الْفَكُ وَلا يَدْخُلُ دَيْنٌ لَزِمَ بَعْدَهُ وَلَو بِجِنَايَةٍ عَلَىٰ وَدِيعَةٍ مَعْهُ مِنْ قَبْلِهِ لَا قَبْلَهُ فَيَدْخُلُ وَيَعْتَمِ مُلَا يُكَلِّمُ بِالصَّوْمِ.

﴿ وَمُونُ وَيَبِيعُ عَلَيْهِ بَعْدَ تَمَرُّدِهِ وَيُبَقِي لِغَيْرِ الْكَسُوبِ وَالْمُتَفَضِّلِ وَقُوتَ يَوْمٍ لَهُ وَلِطِفْلِهِ وَلَوْهَ وَمَنْ لِلَهُ وَحَادِمَهُ إِلَّا زِيَادَةَ النَّفِيسِ وَقُوتَ يَوْمٍ لَهُ وَلِطِفْلِهِ وَلَزَوْجَتِهِ وَخَادِمِهِ وَأَبَوَيْهِ الْعَاجِزَيْنِ وَلِلْمُتَفَضِّلِ كِفَايَتَهُ وَعَوْلِهِ إِلَى الذَّخُلِ إِلَّا مَنْزِلاً وَخَادِماً يَجِدُ غَيْرَهُمَا بِالْأُجْرَةِ وَيُنَجَّمُ عَلَيْهِ بِلَا الشَّغْرُ وَالرَّقُ وَالْمَرَضُ إِجْحَافٍ وَلا يَلْزَمُهُ الْإِيصَالُ وَمِنْ أَسْبَابِهِ الصَّغَرُ وَالرَّقُ وَالْمَرَضُ وَالمَّوْفُ وَالْمَرَضُ وَالرَّقُ وَالْمَرَضُ وَالرَّقُ وَالْمَرَضُ وَالرَّقُ وَالْمَرَضُ

### بَابُ الصُّلْحِ

إِنَّمَا يَصِحُّ عَنِ الدَّمِ وَالْمَالِ عَيْناً أَوْ دَيْناً أَمَّا بِمَنْفَعَةٍ فَكَالْإِجَارَةِ وَأَمَّا بِمَالٍ فَإِمَّا عَنْ دَيْنٍ بِبَعْضِهِ مِنْ جِنْسِهِ فَكَالْإِبْرَاءِ وَإِلَّا فَكَالْبَيْعِ فَيَصِحَّانِ فِي الْأَوَّلِ مُؤَجَّلَيْنِ وَمُعَجَّلَيْنِ وَخُتَلِفَيْنِ إِلَّا عَنْ نَقْدٍ بِدَيْنٍ وَفِي النَّانِي يَمْتَنِعُ كَالِيٌّ بِكَالِيٍ وَإِذَا اخْتَلَفَا جِنْساً أَوْ تَقْدِيراً أَوْ كَانَ الْأَصْلُ قِيمِيًا بَاقِياً جَازَ التَّفَاضُلُ وَإِلَّا فَلَا.

﴿ فَعَنُ ﴾ وَمَا هُوَ كَالْإِبْرَاءِ يُقَيَّدُ ﴿ بِالشَّرَطِ وَصَحَّ عَنِ الْمَجْهُولِ بِمَعْلُومٍ كَعَنِ الْمَعْلُومِ لَا الْعَكْسُ وَلِكُلِّ فِيهِ مِنَ الْوَرَثَةِ الْمُصَالَحَةُ عَنِ الْمَيِّتِ الْمُشَتِقِلَّا فَيَرْجِعُ بِمَا دَفَعَ وَلَا تَعَلَّقُ بِهِ الْحُقُوقُ وَعَكْسُهَا فِيمَا هُوَ كَالْبَيْعِ وَلَا يَصِحُ عَنْ حَدُّ وَنَسَبٍ وَإِنْكَارٍ وَتَحْلِيلُ مُحَرَّمٍ وَعَكْسُهُ.

### بَابٌ وَالإِبْرَاءُ

إسْقَاطٌ لِلدَّيْنِ وَلِضَمَانِ الْعَيْنِ وَإِبَاحَةٌ لِلْأَمَانَةِ بِأَ بُرَأَتُ أَوْ أَحْلَلْتُ أَوْ هُوَ بَرِيءٌ أَوْ فِي حِلِّ وَيَتْقَيَّدُ بِالشَّرْطِ وَلَوْ مَجُهُولاً مُطْلَقاً وَبِعِوَضٍ فَيَرْجِعُ لِتَعَذَّرِهِ وَلَوْ غَرَضاً وَبِمَوْتِ الْمُبْرِئِ فَيَصِيرُ وَصِيَّةً.

﴿ وَ عَمْمُلُ بِخَبِرِ الْعَلْلِ فِي إِبْرَاءِ الْغَائِبِ لَا أَخْذِهِ وَلَا يَصِحُ مَعَ التَّدُّلِيسِ بِالْفَقْرِ وَحَقَارَةِ الْحَقِّ وَلَا يَجِبُ تَعْرِيفُ عَكْسِهِمَا بَلْ صِفَةُ الْمُسْقَطِ أَوْ لَفَظٌ يَعُمُّهُ وَيُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْقِيمِيِّ قِيمَتُهُ لَا الْمِثْلِيُ إِلَّا قَدْرُهُ أَوْ شَيْءٌ قِيمَتُهُ لَا الْمِثْلِيُ إِلَّا الْمَيْتُ بِإِبْرَاءِ الْوَرَثِةِ قَبْلَ الْإِتْلَافِ وَيَبْطُلُ بِالرَّاءِ الْوَرَثِةِ قَبْلَ الْإِتْلَافِ وَيَبْطُلُ بِالرَّاءِ الْوَرَثِةِ قَبْلَ الْإِتْلَافِ وَيَبْطُلُ بِالرَّاءِ الْوَرَثِةِ قَبْلَ الْإِتْلَافِ وَيَبْطُلُ بِالرَّذِ عَالِياً وَلَا يُعْتَبِرُ فِيهِ الْقَبُولُ كَالْحَقُوقِ الْمَحْضَةِ إِلَّا فِي الْعَقْدِ.

## بَابُ اِفِي الإِكْرَامِ،

وَيَجُوزُ بِإِكْرَاهِ الْقَادِرِ بِالْوَعِيدِ بِقَتَٰلٍ أَوْ قَطْعِ عُضْوٍ كُلُّ مَخْطُورٍ إلَّا الزَّنَى وَإِيلَامَ الْاَدَمِيَّ وَسَبَّهُ لَكِنْ يَضْمَنُ الْمَالَ وَيَتَأَوَّلُ كَلِمَةَ الْكُفُّرِ وَمَا لَمَ يَنْ فَهِ فِعْلُ فَكَلَا فِعْلِ وَبِالْإِضْرَارِ تَرَّكُ الْوَاحِبِ وَبِهِ تَبْطُلُ أَحْكَامُ الْعُقُودِ وَكَالْإِكْرَاهِ خَشْيَةُ الْغَرْقِ وَنَحُوهِ.

## بَابٌ وَالْقَضَاءُ

يَجِبُ عَلَىٰ مَنْ لَا يُغَنِي عَنَهُ غَيْرُهُ وَيَحَرُمُ عَلَىٰ خُتُلُ شَرْطٍ وَيُنْدَبُ وَيُكِرُهُ وَيُكِرُهُ وَيُكِرُهُ عَلَىٰ خُتُلُ شَرْطٍ وَيُنْدَبُ وَيُكَرَهُ وَيُبَاحُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ حَسَبَ الْحَالِ، وَشُرُوطُهُ الذُّكُورَةُ وَالتَّكَلِيفُ وَالسَّلَامَةُ مِنَ الْعَمَىٰ وَالْخَرَسِ وَالإَجْتِهَادُ فِي الْأَصَحِّ وَالْعَدَالَةُ الْمُحَقَّقَةُ وَلِلَيّةٌ مِنْ إِمَامٍ حَقَّ أَوْ مُحْتَسِبٍ إِمَّا عُمُوماً فَيَحْكُمُ أَيْنَ وَمَتَىٰ وَفِيمَ وَبِيمَ وَبِينَ مَنْ عَرَضَ أَوْ خُصُوصاً فَلَا يَتَعَدَّىٰ مَا عَيْنَ وَلَوْ فِي سَمَاعِ شَهَادَةٍ وَإِنْ خَالَفَ مَذْهَبُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالصَّلَاحِيَّةُ كَافِيَةٌ مَ بِاللهِ مَعَ نَصْبِ وَإِنْ خَالَفَ مَذْهَبِهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالصَّلَاحِيَّةُ كَافِيَةٌ مَ بِاللهِ مَعَ نَصْبِ خَسْةٍ ذَوِي فَضْلٍ وَلَا عِبْرَةَ بِشَرْطِهِمْ عَلَيْهِ.

﴿ وَعَلَيْهِ اتَّخَاذُ أَعُوانٍ لِإِحْضَارِ الْخُصُومِ وَدَفَعِ الرِّحَامِ وَالْأَصُومِ وَدَفَعِ الرِّحَامِ وَالْأَصُواتِ وَعُدُولٍ ذَوِي خِبْرَةٍ يَسْأَلُكُمْ عَنْ حَالِ مَنْ جَهِلَ مُتَكَتِّمِينَ وَالنَّسُويَةُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذَّمِّيِّ فِي الْمَجْلِسِ وَسَمَاعُ الدَّعُوى أَوَّلاً ثُمَّ الإِجَابَةِ وَالتَّبُّتُ وَطَلَبُ تَعْدِيلِ الْبَيِّنَةِ الْمَجْهُولَةِ ثُمَّ مِنَ الْمُنْكِرِ دَرًا هَا وَيُمْهِلُهُ مَا رَأَى وَالْحَكُمُ وَالْأَمْرُ بِالتَّسْلِمِ وَالْجَبْسُ لَهُ إِنْ طُلِبَ وَالْقَيْدُ لِمَصْلَحَةٍ إلا وَالداً لِوَلَدِهِ وَيُحْبَسُ لِنَفَقَةِ طِفْلِهِ لا دَيْنِهِ وَنَفَقَةُ عَلَيْكِ وَالْقَيْدُ لِمَصْلَحَةٍ إلا وَالداً لَولَدِهِ وَيُحْبَسُ لِنَفَقَةِ طِفْلِهِ لا دَيْنِهِ وَنَفَقَةُ عَلَيْمَ وَالْقَيْدُ لِمَصْلَحَةٍ إلا وَالداً لَولَدِهِ وَيُحْبَسُ لِنَفَقَةِ طِفْلِهِ لا دَيْنِهِ وَنَفَقَةً

الْمَحْبُوس مِنْ مَالِهِ ثُمَّ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ مِنْ خَصْمِهِ قَرْضاً وَأُجْرَةُ السَّجَّانِ وَالْأَعْوَانِ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ ثُمَّ مِنْ ذِي الْحَقِّ كَالْمُقْتَصِّ، وَنُدِبَ الْحَثُ عَلَى الصُّلِّح وَتَرْتِيبُ الْوَاصِلِينَ وَتَمَّييزُ مَجُلِس النِّسَاءِ وَتَقُدِيمُ أَضْعَفِ الْمُدَّعِيِّين وَالْبَادِي وَالنَّنسُّمُ وَاسْتِحْضَارُ الْعُلَمَاءِ إلَّا لِتَغَيُّر حَالِهِ، وَيَحْرُمُ تَلُقِينُ أَحَدِ الْحَصْمَيْنِ وَشَاهِدِهِ إِلَّا تَثَبُّتًا وَالْحَوْضُ مَعَهُ فِي قَضِيَّتِهِ وَالْحُكُمُ بَعْدَ الْفَتَوَىٰ وَحَالَ تَأَذُّ أَوۡ ذُهُولٍ وَلِنَفْسِهِ وَعَبْدِهِ وَشَريكِهِ فِي التَّصَرُّ فِ بَلْ يُرَافِعُ إِلَى غَيْرِهِ وَكَذَا الْإِمَامُ قِيلَ وَتَعَمُّدُ الْمَسْجِدِ وَلَهُ الْقَضَاءُ بِمَا عَلِمَ إِلَّا فِي حَدٍّ غَيْرِ الْقَذْفِ وَعَلَىٰ غَائِب مَسَافَة قَصْرِ أَوْ مَجَهُولٍ أَوْ لَا يُنَالُ أَوْ مُتَغَلِّب بَعْدَ الْإِعْذَارِ وَمَتَىٰ حَضَرَ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا تَعْرِيفُ الشُّهُودِ وَلَا يَجْرَحُ إِلَّا بِمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَالْإِيفَاءُ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ وَمِمَّا ثَبَتَ لَهُ فِي الْغَيْبَةِ بِالْإِقْرَارِ أَوِ النُّكُولِ لَا بِالْبَيَّنَةِ وَتَنْفِيذُ حُكُم غَيْرِه وَالْحُكُمُ بَعْدَ دَعُوَىٰ قَامَتْ عِنْدَ غَيْرِهِ إِنْ كَتَبَ إِلَيْهِ وَأَشْهَدَ أَنَّهُ كِتَابُهُ وَأَمْرَهُمْ بِالشَّهَادَةِ وَنِسْبَةً ١٠ الْخُصُومِ وَالْحَقِّ إِلَىٰ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ وَكَانَا بَاقِيَّيْنِ

<sup>(</sup>١) لعله يجوز فيها الوجهان، إلّا أنَّ النصب أظهر، تمت معلقاً.

وَوِلَايَتُهُمَا إِلَّا فِي الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ وَالْمَنْقُولِ الْمَوْصُوفِ وَإِقَامَةُ فَاسِقٍ عَلَىٰ مُعَيَّنٍ حَضَرَهُ أَوْ مَأْمُونُهُ وَإِيقَافُ الْمُدَّعَىٰ حَتَّىٰ يَتَّضِحَ الْأَمْرُ فِيهِ.

﴿ أَصْلُ ﴾ وَحُكُمُهُ فِي الْإِيقَاعِ وَالظَّنَيَّاتِ يَنْفُذُ ظَاهِراً وَبَاطِناً لَا فِي الْوَقُوعِ فَفِي الظَّاهِرِ فَقَطَّ إِنَّ خَالَفَ الْبَاطِنَ وَيَجُوزُ امْتِثَالُ مَا حَكَمَ بِهِ مِنْ حَدًّ وَغَيْرِهِ وَيَجِبُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ إِلَّا فِي قَطْعِيٍّ يُخَالِفُ مَذْهَبَ الْمُمْتَثِلِ مِنْ حَدًّ وَغَيْرِهِ وَيَجِبُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ إِلَّا فِي قَطْعِيٍّ يُخَالِفُ مَذْهَبَ الْمُمُتثِلِ أَو الْبَاطِنَ وَلَا يُلْزِمَانِ الْغَيْرَ اجْتِهَادَهُمَا قَبَلَ الْحُكْمِ إِلَّا فِيمَا يَقُوى بِهِ أَمْرُ الْإِمَامِ كَالْحُقُوقِ وَالشَّعَارِ لَا فِيمَا يَخُصُّ نَفْسَهُ وَلَا فِي الْعِبَادَاتِ مُطْلَقًا وَيُجِيبُ وَيُجَابُ كُلُّ مِنَ الْمُدَّعِيثِنِ إِلَى مَنْ طَلَبَ وَالتَّقْدِيمُ بِالْقُرْعَةِ وَيُجِيبُ الْمُرْعِدِ وَيُعِيبُ الْمُنْكِرُ إِلَى أَي مَنْ الْمُدَّعِيثِنِ إِلَى مَنْ طَلَبَ وَالتَّقْدِيمُ بِالْقُرْعَةِ وَيُجِيبُ الْمُنْكِرُ إِلَى أَي مَنْ إِلَى مَنْ إِلَى مَنْ طَلَبَ عَلِمَ فِيهِ.

﴿ قَصْلُ ﴾ وَيَنْعَزِلُ بِالْجَوْرِ وَظُهُورِ الإِرْتِشَاءِ لَا بِالْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ إِلَّا مِنْ مُدَّعِيهِ فَيَلْغُو مَا حَكَمَ بَعْدَهُ وَلَوْ حَقّاً وَبِمَوْتِ إِمَامِهِ لَا الْخَمْسَةِ وَعَزْلِهِ إِيَّاهُ وَعَزْلِهِ نَفْسَهُ فِي وَجْهِ مَنْ وَلَّاهُ وَبِقِيَام إِمَام.

﴿ فَصْلُ ﴾ وَلَا يَنقُضُ حُكُمَ حَاكِمٍ إلَّا بِدَلِيلٍ عِلْمِيٍّ كَمُخَالَفَةِ الْإِشْرَاعِ وَلَا عِكْمِ خَالَفَةً الْإِشْرَافَعَةٍ وَمَنْ حَكَمَ بِخِلَافِ مَذْهَبِهِ عَمْداً

ضَمِنَ إِنَّ تَعَذَّرَ التَّدَارُكُ وَخَطَأً نَفَذَ فِي الظَّنِّيِّ وَمَا جَهِلَ كَوْنَهُ قَطَّعِيًّا وَتَدَارَكَ فِي الْعَكْسِ فَإِنْ تَعَذَّرَ غَرِمَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَأُجْرَتُهُ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ وَمَنْصُوبُ الْخَمْسَةِ مِنْهُ أَوْ مِمَّنْ فِي وِلَايَتِهِ وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الصَّدَقَةِ إِلَّا لِفَقْرِهِ.

## كِتَابُالُحُدُودِ

﴿ فَعَلُ ﴾ يَجِبُ إِقَامَتُهَا فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ عَلَى الْإِمَامِ وَوَالِيهِ إِنْ وَقَعَ سَبَبُهَا فِي زَمَنٍ وَمَكَانٍ يَلِيهِ وَلَهُ إِسْقَاطُهَا وَتَأْخِيرُهَا لِمَصْلَحَةٍ وَفِي الْقِصَاصِ نَظَرٌ وَيَحُدُّ الْعَبْدَ حَيْثُ لَا إِمَامَ سَيِّدُهُ وَالْبَيْنَةُ إِلَى الْحَاكِمِ.

﴿ فَصَلُ ﴾ وَالزَّنِي وَمَا فِي حُكْمِهِ إِيلاَ جُ فَرْجٍ فِي فَرْجِ حَيٍّ مُحَرَّمٍ قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ بِلَا شُبْهَةٍ وَلَوْ بَهِيمةً فَيُكُرَهُ أَكُلُهَا وَمَتَى ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ مُفَصَّلاً فِي أَرْبَعَةٍ مِنْ جَالِسِهِ عِنْدَ مَنْ إلَيْهِ الْحَدُّ أَوْ بِشَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ عُدُولٍ أَوْ ذِمَيِّينَ عَلَىٰ ذِمِيًّ وَلَوْ مُفَعُولٍ أَوْ ذِمَيِّينَ عَلَىٰ ذِمِيًّ وَلَوْ مُفَعُولًا أَوْ بِشَهَادَةٍ وَمُنافِقًة وَكَيْفِيتَة مُلِدَ الْمُحْتَارُ الْمُكَلَفُ ﴿ عَلَىٰ مَالِمٌ وَلُو مَفْعُولاً أَوْ وَمَنْ مَعْعُولاً أَوْ وَمَنْ عَلَىٰ الْمَكَلَف ﴿ عَلَىٰ مَعْعُولاً أَوْ مَنْعُولاً أَوْ مَنْعُولاً أَوْ مَنْعُولاً أَوْ فَيْرَ مُكَلَّفٍ صَالِحٍ لِلْوَطْءِ أَوْ قَدْ تَابَ أَوْ قَدِمَ عَهْدُهُ الْحَيْرُ الرَّجُرُ مَائَةً وَيُنْصَفَ لِلْمُكَاتَبِ وَيَسْقُطُ الْكَيْرُ الرَّجُلُ قَائِيًا وَلَوْ مَنْعُولاً قَائِيًا وَلَوْ مَنْعُولاً وَيَسْقُطُ الْكَيْرُ الرَّجُلُ قَائِيًا وَلَوْ مَنْ اللَّهُ الْمَعْبَدِ وَيُحَمَّعُ لِلْمُكَاتَبِ وَيَسْقُطُ الْكَيْرُ الرَّجُلُ قَائِيًا وَلَوْ مَنْ أَلُولُ الْوَالْمَ وَالْمَاكُولَة وَالْمَاكِلَةُ وَالْمَالَةِ لِلْمَعْبَدِ وَيُعْتَعِلُولاً وَيَسْفَعُلُولُهُ وَالْمَعْمَالِهُ لَا لَعُمْرُولاً وَلَا مَا لَيْ الْمَعْبِولَا الْمَعْمَلِيْ وَلَوْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ لِلْمُعَلِيقِ وَلَوْلَا وَالْمَالَة وَلَيْهُ وَالْمَعُولِةُ وَلَا لَوْ فَيْمِ مُعَلِيقًا لِلْمَعْبَدِ وَيُعْتَعِلَهُ وَلَا الْمَعْبَدِ وَيْمُ وَلَا الْمَعْبَدِ وَلَا لَا لَعْمَالًا اللَّهُ الْمُعَلِيقِيقُ اللَّهُ لَمُ اللَّهُ الْمُعَلِّيْ وَلَا مُعَلِيقًا لِلْمُعْفِلِا الْمُعْمِلِيقِ وَلَوْمِ الْمُعَلِيقِيقِ وَلَا لَا عَلَيْ الْمَالِمُولِلْمَا وَالْمَالِقِ لَلْمُعَلِيقِهُ وَلَا الْمَعْمِلِيقُولِهُ وَالْمُنْ الْمُعْلِيقِلْمُ وَالْمُولِولَةُ وَلِهُ وَلَهُ مِعْمُولًا الْمُعْلِقُولِهُ وَلَمْ وَالْمُعُلِيقِيلًا مُعْلِقًا وَيَسْتُولُوا وَالْمُولِولَةِ وَلَيْلِهُ وَلَيْ وَالْمُولَامِ وَالْمُعُلِيقُولِهُ وَالْمُعُلِيقُولُوا وَالْمُولِولُولُولَامِ وَلَامِ وَالْمُولِيقُولِولَامِ وَالْمُعُولِلَا الْمُعَلِيقِيلًا وَعُلْمِالْمُولِولَامِ وَالْمُولِولَامِ وَالْمُولِولَةُ وَلَمْ وَلَامُ وَالْمُولِولُولُولِمُ وَالْمُولِولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

<sup>(</sup>١) في (أ): الْمُكَلِّفُ الْمُخْتَارُ، وكذا في (ب) إلا أنه أشار فوقها بالتقديم والتأخير إصلاحًا، تمت معلقا.

وَالْمَرْأَةُ قَاعِدَةً مُسْتَتِرَيْنِ بِمَا هُو بَيْنَ الرَّقِيقِ وَالْغَلِيظِ بِسَوْطٍ أَوْ عُودٍ بَيْنَ الْعُقُودِ وَيُتَوَقَّى الْوَجْهُ وَالْمِرَاقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْجُودِ وَيُتَوَقَّى الْوَجْهُ وَالْمِرَاقُ وَيُنَهَمَّلُ حَتَّى تَزُولَ شِدَّةُ الْجُرُ وَالْبَرُدِ وَالْمَرَضِ الْمَرْجُو وَإِلَّا فَيُعْتَكُولٍ تُبَاشِرُهُ كُلُّ ذُيُولِهِ إِنِ احْتَمَلَهُ وَأَشَدُهَا التَّعْزِيرُ ثُمَّ حَدُّ الرِّنَى فَيَعْنَكُولٍ تُبَاشِرُهُ كُلُّ ذُيُولِهِ إِنِ احْتَمَلَهُ وَأَشَدُهَا التَّعْزِيرُ ثُمَّ حَدُّ الرِّنَى فَمُّ الْقَذْفُ وَلَا تَغْزِيرُ ثُمَّ حَدُّ الرِّنَى فَمُّ الْقَذْفُ وَلَا تَغْزِيبَ.

﴿ قَصْلُ ﴾ وَمَنْ ثَبَتَ إِحْصَانُهُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِشَهَادَةِ عَدَّلَيْنِ وَلَوْ رَجُلاً وَامْرَ أَتَيْنِ وَهُوَ حِمَّاعٌ فِي قَبُلِ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ مِنْ مُكَلَّفٍ حُرٍّ مَعَ عَاقِلٍ صَالِحٍ لِلْوَطْءِ وَلَوْ صَغِيراً رُجِمَ الْمُكَلَّفُ بَعْدَ الجَّلْدِ حَتَّى يَمُوتَ وَيُقَدَّمُ الشَّهُودِ وَيُقَدَّمُ الشَّهُودِ وَيُقَدَّمُ الشَّهُودِ مَن الشَّهُودِ سَقَطَ وَيُتَرَّكُ مَنْ لَجَنَا إِلَى الْحَرَمِ وَلَا يُطْعَمُ حَتَّى يَخُرُجَ فَإِن ارْتَكَبَ فِيهِ سَقَطَ وَيُتَرِّكُ مَنْ لَجَنَا إِلَى الْحَرَمِ وَلَا يُطْعَمُ حَتَّى يَخُرُجَ فَإِن ارْتَكَبَ فِيهِ أَخْرِجَ وَلَا إِمْهَالَ لَكِنْ تُسْتَبَرَأً كَالْأَمَةِ لِلْوَطْءِ وَتُتْرَكُ لِلرِّضَاعِ إِلَى الْفِصَالِ أَوْ آخِرِ الْحَضَائِةِ إِنْ عَدِمَ مِثْلُهَا وَنُدِبَ تَلْقِينُ مَا يُسْقِطُ الْحَدَّ

<sup>(</sup>١) لفظة: شِدَّةُ، سقطت من (ب).

وَالْحَفُرُ إِلَىٰ شُرَّةِ الرَّجُلِ وَثَدْيِ الْمَرَّأَةِ وَلِلْمَرْءِ قَتْلُ مَنْ وَجَدَ مَعَ زَوْجَتِهِ وَأَمْتِهِ وَوَلَدِهِ حَالَ الْفِعْلِ لَا بَعْدَهُ فَيُقَادُ بِالْبِكْرِ.

﴿ أَصْلُ ﴾ وَيَسْقُطُ بِدَعُوى الشَّبْهَةِ الْمُحْتَمَلَةِ وَالْإِكْرَاهِ وَبِاخْتِلَالِ الشَّهَادَةِ قَبَلَ التَنْفِيذِ وَقَدْ مَرَّ حُكْمُ الرُّجُوعِ وَعَلَى شَاهِدَي الْإِحْصَانِ الشَّهَادَةِ قَبَلَ التَنْفِيذِ وَقَدْ مَرَّ حُكْمُ الرُّجُوعِ وَعَلَى شَاهِدَي الْإِحْصَانِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَالثَّلُثُانِ إِنْ كَانَا مِنَ الْأَرْبَعَةِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُزكِّي وَبِإِقْرَارِهِ بَعُدَهَا دُونَ أَرْبَعِ وَبِرُجُوعِهِ عَنِ الْإِقْرَارِ وَبِقَولِ النَّسَاءِ هِي رَتَّقَاءُ أَوْ عَدْرَاءُ عَنْهَا وَعَنَّهُمْ وَلَا شَيْءَ بَعْدَ التَّنْفِيذِ وَبِخَرَسِهِ وَإِسْلَامِهِ وَلَوْ بَعْدَ الرَّفَيْدِ وَبِخَرَسِهِ وَإِسْلَامِهِ وَلَوْ بَعْدَ اللَّهُ عَلَى الْإِمْامِ اسْتِفْصَالُ كُلُ الْمُسْقِطَاتِ فَإِنْ قَصَّرَ صَمِنَ إِنْ تَعَمَّدَ وَإِلَّا فَبَيْتُ الْمَالِ.

#### بَابٌ

وَمَتَىٰ ثَبَتَ بِشَهَادَةِ عَذَلَيْنِ أَوْ إِقْرَارِهِ وَلَوْ مَرَّةً قَذَفُ حُرٍّ مُسُلِمٍ غَيْرِ أَخْرَسَ عَفِيفٍ فِي الظَّهِرِ مِنَ الرَّنَى بِزِنيَّ فِي حَالٍ يُوجِبُ الْحَدَّ مُصَرِّحاً أَوْ كَانِياً مُطْلَقاً أَوْ مُعَرِّضاً أَقَرَّ بِقَصْدِهِ وَلَمْ تَكَمُّلِ الْبَيِّنَةُ عَدَداً وَحَلَفَ الْمَقْذُوفُ إِنْ طُلِبَ جُلِدَ الْقَاذِفُ الْمُكَلِّفُ غَالِباً وَلَوْ وَالِداً الْحُرُّ ثَمَانِينَ وَيُنصَّفُ لِلْعَبِّدِ وَيُحَصَّصُ لِلْمُكَاتَبِ كَمَا مَرَّ وَيَعَلَّبُ لِلْحَيِّ نَفْسُهُ وَلَا يُورَثُ وَلِلْمَيَّتِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ الْمُسْلِمُ الْمُكَلَّفُ الذَّكُرُ الْحُرُّ قِيلَ ثُمَّ الْمِعَبُدُ مِنْ عَصَبَتِهِ إِلَّا الْوَلَدَ أَبَاهُ وَالْعَبْدَ سَيِّدَهُ ثُمَّ الْإِمَامُ وَالْحَاكِمُ، وَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْمَقْذُوفِ كَيَا بْنَ الزَّوانِي وَمِنْهُ النَّقِيُ عَنِ الْأَبِ وَلَوْ لِمَنْفِيًّ بِلِعَانٍ إِنَّ لَمْ يَعْنِ بِالْحُكْمِ كَلَسْتَ لِفُلَانٍ لَا مِنَ الْعَرَبِ وَالنَّسْبَةُ إِلَى عَيْرِهِ مُعَيَّنا كَيَا بْنَ السَّلِيمِ إِلَّا ﴿ إِلَى الْجَدِّ وَالْعَمُ وَالْحَلُو وَزَوْجِ الْأُمُّ وَلَا يُسَلِّعُ وَلِلْ الْمَعْفُودِ النَّعْمُ وَالْحَلُو وَزَوْجِ الْأُمُّ وَلَا يُسْتَعِلُهُ إِلَّا الْمَعْفُودُ فَبَلَ الرَّفَعِ أَوْ شَاهِدَانِ بِالْإِقْرَادِ وَيَلْزَمُ مَنْ رَجَعَ مِنْ شُهُودِ الزِّنِى قَبْلَ التَنْفِيذِ لَا بَعْدَهُ إِلَّا الْأَرْشُ وَالْقِصَاصُ.

## بَا*بُ حَدُ* الشُّرْبِ<sup>(٢)</sup>

وَكَذَلِكَ مَنْ ثَبَتَ مِنْهُ بِشَهَادَةِ عَدَلَيْنِ أَوْ إِقْرَارِهِ مَرَّتَيْنِ شُرُبُ مُسْكِرٍ عَالِمًا غَيْرَ مُضْطَرِّ وَلَا مُكْرَهٍ وَإِنْ قَلَ وَيُقَامُ بَعْدَ الصَّحْوِ فَإِنْ فُعِلَ قَبْلَهُ لَمْ يُعَدِّ وَتَكْفِي الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّمِّ وَالْقَيْءِ وَلَوْ كُلُّ فَرْدٍ عَلَىٰ فَرْدٍ.

<sup>(</sup>١) في (ب): لاَ إِلَىٰ الْجَدِّ.

<sup>(</sup>٢) لفظة: حَدِّ الشُّرْب، سقطت من (ب).

## بَابُ حَدُ السَّارِقِ

﴿ فَصَلُ ﴾ إِنَّمَا يُقُطِّعُ بِالسَّرِقَةِ مَنْ ثَبَتَ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ إِقْرَارِهِ مَرَّتَين أَنَّهُ سَرَقَ مُكَلَّفًا خُتَاراً عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِضَّةً خَالِصَةً الدِّرْهَمُ ثَمَاني وَأَرْبِعُونَ شَعِيرَةً أَوْ مَا يُسَاوِيهَا مِمَّا هُوَ خَالِصٌ لِغَيْرِهِ رَقَبَةً أَوْ مَنْفَعَةً وَلَهُ تَمَلَّكُهُ وَلَوْ جَمَاعَةً وَلِجَمَاعَةٍ أَوْ لِذِمِّيٍّ أَوْ لِغَريمِهِ بِقَدْرِهَا وَأَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِبِفِعْلِهِ مَمْلاً أَوْ رَمْياً أَوْ جَرّاً أَوْ إكْرَاهاً أَوْ تَدْلِيساً وَإِنْ رَدُّهُ أَوْ لَمْ يَنْفُذْ طَرَفُهُ أَوْ دَفْعَتَيْنِ لَمَ يَتَخَلَّلُهُمَا عِلْمُ الْمَالِكِ أَوْ كَوَّرَ غَيْرُهُ وَقَرَّبَ إلّا مِنْ خُرْقٍ مَا بَلَغَتُهُ يَدُهُ أَوْ نَابِتًا مِنْ مَنْبَتِهِ أَوْ خُرًّا وَمَا فِي يَدِهِ أَوْ غَصْبًا أَوْ غَنِيمَةً أَوْ بَيْتَ مَالٍ أَوْ مَا اسْتَخْرَجَهُ بِخَارِجٍ بِنَفْسِهِ كَنَهْرٍ وَرِيحٍ وَدَابَّةٍ أَمْ يَسُقُهَا وَلَوْحَمَّلَهَا لَكِنْ يُؤَدَّبُ كَالْمُقَرِّب.

﴿ وَهُولُ ﴾ وَالْحِرْزُ مَا وُضِعَ لِمَنْعِ الدَّاخِلِ وَالْحَارِجِ إِلَّا بِحَرَجٍ وَمِنْهُ الْحُرُنُ وَالْمِرْبَدُ وَالْمُرَاحُ مُحَصَّنَاتٍ وَبَيْتٌ غَيْرُ ذِي بَابٍ فِيهِ مَالِكُهُ وَالْمَدُونُ الْمُعْتَادُ وَالْقَبَرُ لِلْكَفَنِ وَالْمَسْجِدُ وَالْكَعْبَةُ لَكِسْوَتِهِمَا وَٱلاتِهِمَا

لَا الْكُمُّ وَالْجُوَالَقُ™ وَالَحِيْمُ السَّمَاوِيَّةُ وَالْأَمْكِنَةُ الْمَغْصُوبَةُ وَمَا أُذِنَ لِلسَّارِقِ بِدُخُولِهِ.

﴿ فَصَلُ ﴾ وَإِنَّمَا يُقَطَعُ كَفُّ الْيُمْنَىٰ مِنْ مَفْصِلِهِ فَإِنْ تَنَىٰ غَيْرَ مَا فَطِعَ بِهِ أَوْ كَانَتِ الْيُمْنَىٰ بَاطِلَةً فَالرِّجُلُ الْيُسْرَىٰ غَالِبًا ثُمَّ يُحْبَسُ فَقَطُ إِنْ عَادَ، وَيَسْقُطُ بِالْمُخَالَفَةِ فَيَقْتَصُّ الْعَمْدَ وَيَتَأَرَّشُ الْخَطَأَ وَبِعَفْوِ كُلُّ الْخُصُومِ أَوْ تَمَلَّكِهِ قَبَلَ الرَّفْعِ وَبِنَقْصِ قِيمَةِ الْمَسْرُوقِ عَنْ عَشَرَةٍ وَبِدَعُواهُ إِيَّهُ وَلَا يَعْرَمُ بَعْدَهُ التَّالِفَ وَيُسْتَرَدُ الْبَاقِيِّ فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِ غَيْرِهِ بِغَيْرٍ عِوضٍ وَلَا يُقْطعُ وَالِدٌ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ وَلَا عَبُدٌ لِسَيِّدِهِ وَكَانًا سَفَلَ وَلَا عَبُدٌ لِسَيِّدِهِ وَكَانًا سَفَلَ وَلَا عَبْدٌ لِسَيِّدِهِ وَكَانًا سَفَلَ وَلَا عَبْدٌ لِسَيِّدِهِ وَكَانًا سَفَلَ وَلَا عَبْدٌ لِسَيِّدِهِ وَكَانَا سَفَلَ وَلَا عَبْدٌ لِسَيِّدِهِ وَكَانًا سَفَلَ وَلَا عَبْدٌ لِسَيِّدِهِ وَكَانًا سَفَلَ وَلَا عَبْدٌ لِسَيِّدِهِ

﴿ فَعَنُ ﴾ وَالْمُحَارِبُ وَ ﴿ هُوَ مَنْ أَخَافَ السَّبِيلَ فِي غَيْرِ الْمِصْرِ لِأَخْذِ الْمَالِ يُعَزِّرُهُ الْإِمَامُ أَوْ يَنْفِيهِ بِالطَّرْدِ مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ أَحْدَثَ وَإِلَّا وَلَمْعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ لِأَخْذِ نِصَابِ السَّرِقَةِ وَضَرَبَ عُنْقَهُ

<sup>(</sup>١) قال في التاج: بضم الجيم وفتح اللام، أو بكسر الجيم واللام، كلمةٌ مُعرَّبةٌ، تمت منه.

<sup>(</sup>٢) سقطت الواو من (أ).

وَصَلَبَهُ لِلْقَتْلِ وَقَاصً وَأَرَّشَ لِلْجَرْحِ فَإِنْ جَمَعَهَا ﴿ فَتِلَ وَصُلِبَ فَقَطَّ وَيَقْبَلُ مَنْ وَصَلَهُ تَاثِبًا قَبَلَ الظَّفَرِ بِهِ وَتَسْقُطُ عَنْهُ الْحُدُودُ وَمَا قَدُ أَتَلَفَ وَلَوْ قَتْلاً لَا بَعْدَهُ فَلَا عَفْوَ وَيُخَيِّرُ فِي الْمُرَاسِلِ.

﴿ فَعَنُ ﴾ وَالْقَتُلُ حَدُّ الْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ بِأَيِّ وَجْهٍ كَفَرَ بَعْدَ اسْتِتَابَتِهِ ثَلَاثًا فَأَبَىٰ وَالْمُحَارِبِ مُطْلَقًا وَالدَّيُّوثِ وَالسَّاحِرِ بَعْدَ الإِسْتِتَابَةِ لَا الْمُعْتَرِفِ بِالنَّمْوِيهِ وَلِلإِمَامِ تَأْدِيبُهُ.

﴿ أَصْلَ ﴾ وَالتَّعْزِيرُ إِلَى كُلِّ ذِي وِلاَيَةٍ وَهُوَ حَبِّسٌ أَوْ إِسْقَاطُ عِمَامَةٍ أَوْ عَتْلُ أَوْ ضَرِّبٌ دُونَ حَدِّ لِكُلِّ مَعْصِيةٍ لَا تُوجِبُهُ كَأَكُلٍ وَشَتْمٍ عَمَامَةٍ أَوْ عَتْلُ أَوْ ضَرِّبٌ دُونَ حَدِّ لِكُلِّ مَعْصِيةٍ لَا تُوجِبُهُ كَأَكُلٍ وَشَتْمٍ عُرَّمٍ وَإِنْيَانِ دُبُرِ الْحَلِيلَةِ وَغَيْرِ فَرْجٍ غَيْرِهَا وَمُضَاجَعَةِ أَجْنَبِيَّةٍ وَامْرَأَةٍ عَلَىٰ امْرَأَةٍ وَأَخْذِ دُونِ الْعَشَرةِ وَفِي كُلِّ دُونَ حَدِّ جِنْسِهِ وَكَالنَّرُدِ وَالشَّطْرَنْجِ وَالْغِنَاءِ وَالْقِمَارِ وَالْإِغْرَاءِ بَيْنَ الْحَيَوَانِ وَمِنْهُ حَبْسُ الدُّغَارِ وَزِيَادَةُ هَنَّكِ الْخُرْمَةِ وَمَا تَعَلَقَ بِالْآدَمِيِّ فَحَقٌ لَهُ وَإِلَّا فَلِلَهِ.

<sup>(</sup>١) في (ب): جَمَعَهُمَا، والأولى ما أثبتناه.

## كِتَابُالُجِنَايَاتِ

﴿ فَصَلُ ﴾ إِنَّمَا يَجِبُ الْقِصَاصُ فِي جِنَايَةِ مُكَلَّفٍ عَامِدٍ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَعْلُومِ الْقَدْرِ أَوْ مَعْلُومِ الْقَدْرِ مَنُ مُلُولِا وَعَرْضاً أَوْ مَعْلُومِ الْقَدْرِ مَا مُأْمُونِ التَّعَدِّيُ فِي الْغَالِبِ كَالْأَنْفِ وَالْأَذْنِ قِيلَ وَاللَّسَانِ وَالذَّكِرِ مِنَ الْأَصْلِ لَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ إِلَّا اللَّطْمَةَ وَالضَّرْبَةَ بِالسَّوْطِ وَنَحْوِهِ عِنْدَ يَحْيَى عَلَيْهِ السَّلامُ، وَيجِبُ بِالسِّرَايَةِ إِلَى مَا يَجِبُ فِيهِ وَيَسْقُطُ بِالْعَكْسِ وَلَحْوِهِ وَلَا يَجِبُ لِفَرَّعٍ وَعَبْدِ وَكَافِرِ عَلَى ضِدَّهِمْ فَلَا يَقْتُلُ أُمَّهُ بِأَبِيهِ وَنَحْوِهِ وَلَا يَجِبُ لِفَرَّعٍ وَعَبْدِ وَكَافِرِ عَلَى اللَّمْ اللَّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ وَالْعِبْرَةُ فِي الْعَبْدِ وَلَا لَكَيْهُ وَالْكَفَارَةُ وَالْعِبْرَةُ فِي الْعَبْدِ وَالْكَافِرِ بِحَالِ الْفِعْلِ.

﴿ وَهُ مَنَ الْمَرَّأَةُ بِالرَّجُلِ وَلَا مَزِيدَ وَفِي عَكْسِهِ يَتَوَفَّى وَرَتَتُهُ نِصْفَ دِيَةٍ كَامِلَةٌ إِنْ طُلِبَتْ وَذَلِكَ نِصْفَ دِيَةٍ كَامِلَةٌ إِنْ طُلِبَتْ وَذَلِكَ حَيْثُ مَاتَ بِمَجْمُوعٍ فِعُلِهِمْ مُبَاشَرَةً أَوْ سِرَايَةً أَوْ بِالإِنْضِمَامِ وَلَوْ زَادَ فِعُلُ أَحْدَمُ أَوْ بِالإِنْضِمَامِ وَلَوْ زَادَ فِعُلُ أَحْدَمُ أَوْ بَالْإِنْضِمَامِ وَتَقَدَّمُهُ أَوِ فِعُلُ أَحْدَمُ إِنْ عُلِمَ وَتَقَدَّمُهُ أَو

الْتَبَسَ تَقَدُّمُهُ فَإِنْ عُلِمَ تَأَخُّرُهُ أَوِ الْحَادُ الْوَقْتِ لَزِمَهُ الْقَوَدُ وَالْآخَرَ أَرْشُ الْجِرَاحَةِ فَقَطْ إِنْ الْجُرَاحَةِ فَقَطْ إِنْ عُلِمَ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا إِلَّا مِنْ بَابِ الدَّعْوَىٰ فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ أَحَدَ عُلِمَ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا إِلَّا مِنْ بَابِ الدَّعْوَىٰ فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ أَحَدَ الْجَرَائِحِ فَقَطْ فَبِالسَّرَايَةِ يَلْزَمُ الْقَوَدُ وَالْأَرْشُ فِي الْأُخْرَىٰ وَهُوَ فِيهِمَا مَعَ لَبُس صَاحِبِهَا وَفِي الْمُبَاشَرَةِ كَمَا مَرَّ وَبَعْضُهُمْ يُحُوِّلُ.

﴿ قَصْلُ ﴾ وَمَا عَلَىٰ قَاتِل جَمَاعَةٍ إِلَّا الْقَتُلُ وَيَحْفَظُ نَفْسَهُ حَتَّىٰ يْجْتَمِعُوا لَا قَالِعِ أَعْيُنِهِمْ فَالْقِصَاصُ وَدِيَاتُ الْبَاقِيَاتِ وَفِي الْأَيْمَنِ الْأَيْمَنُ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَلَوْ زَادَ أَحَدُهُمَا أَوْ نَقَصَ فَإِنْ تَعَذَّرَ فَالدِّيةُ وَلَا يُؤْخَذُ مَا تَحْتَ الْأَنْمُلَةِ بَهَا وَلَا ذَكَرٌ صَحِيحٌ بعِنِّين أَوْ خَصِيٍّ فَإِنُ خُولِفَ جَازَ الإسْتِتَنَافُ قِيلَ وَلِمَنْ هُشِمَ أَنْ يُوضِحَ وَأَرْشُ الْهُشُم وَلَا شَيْءَ فِيمَنْ مَاتَ بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ أَوْ قِصَاصٍ وَلَا قِصَاصَ فِي الْفَقَءِ وَيُقَدَّمُ قِصَاصُ الْأَطْرَافِ عَلَىٰ الْقَتْلِ وَيُنْتَظُرُ فِيهَا الْبُرْءُ وَمَنِ اقْتَصَّ فَتَعَذَّرَ عَلَىٰ غَيْرِهِ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ أَثِمَ وَلِلْآخَرِ الدِّيَةُ مِنَ الْجَانِي إلَّا الشَّريكَ فَمنَ الْمُقْتَصِّ. ﴿ وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْقَتْلَ أَوْ تَوَاتَرَ أَوْ أَقَرَ لَهُ أَوْ حُكِمَ أَنَّ يَعْفُو وَيَسْتَحِقُّ اللَّيةَ وَإِنْ كَرِهَ الجّانِي كَامِلَةً وَلَوْ بَعْدَ قَطْعِ عِضْوٍ وَأَنْ يَعْفُو وَيَسْتَحِقُ اللَّيةَ وَإِنْ كَرِهَ الجّانِي كَامِلَةً وَلَوْ بَعْدَ قَطْعِ عِضْوٍ وَأَنْ يُصَالِحَ وَلَوْ بِفَوْقِهَا وَأَنْ يَقْتَصَّ بِضَرّبِ الْعُنْتِي فَإِنْ تَعَذَّرَ فَكَيْفَ أَمْكَنَ بِلَا تَعْذِيبٍ وَلَا إِمْهَالٍ إلَّا لِوَصِيَّةٍ أَوْ حُصُورِ غَائِبٍ أَوْ طَلَبِ سَاكِتٍ أَوْ بَلُوغِ صَغِيرٍ وَلَا يَكْفِي أَبُوهُ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ وَمَتَى قَتَلَ بَلُوغٍ صَغِيرٍ وَلَا يَكْفِي أَبُوهُ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ وَمَتَى قَتَلَ الْمُعْسِرَ غَيْرُ الْمُسْتَحِقً فَلِلْمُسْتَحِقً الدَّيَةُ إِنْ لَا يَخْتِرَ الْوَارِثُ الإِقْتِصَاصَ.

﴿ وَ اللَّهُ وَيَسْقُطُ بِالْعَفُو عَنْهُ وَلَوْ مِنْ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ وَبِشَهَادَتِهِ بِهِ عَلَيْهِمْ وَإِنْ أَنْكُرُوا وَالْجَانِيْ وَلَا تَسْقُطُ اللَّيَةُ مَا لَمْ يُصَرِّحُ بِهَا أَوْ يَعْفُ عَنْ دَمِ الْمَقْتُولِ وَلَا فِي الْمَرضِ إلَّا مِنَ النُّلُثِ وَبِكُونِ أَحَدِهِمْ فَرْعاً أَوْ عَنْ دَمِ الْمَقْتُولِ وَلَا فِي الْمَرضِ إلَّا مِنَ النُّلُثِ وَبِكُونِ أَحَدِهِمْ فَرْعاً أَوْ نَحُوهُ وَبِقَوْلِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَخْطَأْتَ وَإِنْ قَالَ تَعَمَّدُتُ أَوْ مَا فَعَلْتَ وَإِنْ بَيْنَ الْوَرَثَةُ وَبِانْكِشَافِهِ مُسْتَحِقًا وَبِإِرْثِهِ بَعْضَ الْقِصَاصِ لَا بِالْإِكْرَاهِ وَتَهَدُّدِ الْمَقْتُولِ أَوَّلاً وَمُشَارَكَةِ مَنْ يَسْقُطُ عَنْهُ غَالِباً وَالْإِبَاحَةِ وَالْعَفْوِ عَنْ أَحَدِ الْقَاتِلِينَ.

﴿ أَصْلُ ﴾ وَلَا شَيْءَ فِي رَاقِي نَخْلَةٍ مَاتَ بِالرُّؤْيَةِ غَالِباً أَوْ بِالزَّجْرِ إِنَّ لَمْ يَنْزَجِرْ بِدُونِهِ وَلَا عَلَى الْمُمْسِكِ وَالصَّابِرِ إِلَّا الْأَدَبُ بَلِ الْمُعَرِّيُ وَالْحَابِسِ حَتَّىٰ مَاتَ جُوعاً أَوْ بَرْداً وَفِي الْمُكْرِهِ خِلَافٌ وَالْعِبْرَةُ فِي عَبْدٍ وَكَافِرٍ رُمِيَا فَاخْتَلَفَ حَالَمُمَا بِالْمُسْقِطِ لَا بِالإِنْتِهَاءِ.

﴿ فَصُلُ ﴾ وَالْحَطَأُ مَا وَقَعَ بِسَبَبٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ مُكَلَّفٍ أَوْ غَيْرِ قَاصِدٍ لِلْمَقْتُولِ وَنَحْوِهِ أَوْ لِلْقَتْلِ بِمَا مِثْلُهُ لَا يَقْتُل فِي الْعَادَةِ وَإِلَّا فَعَمْدٌ وَإِنْ ظَنَّ الإِسْتِحْقَاقَ غَالِباً وَمَاسَبَبُهُ مِنْهُ فَهَدَرٌ وَمِنْهُ تَعَدِّيهِ فِي الْمَوْقِفِ فَوَقَعَ عَلَيْهِ غَيْرُ مُتَعَدِّ فِيهِ خَطاً وَالْعَكْسُ.

﴿ وَمَا لَذِمَ بِهِ فَعَلَى الْعَاقِلَةِ بِشُرُوطٍ سَتَأْتِي كَمُتَجَاذِيَ حَبْلِهِمَا فَانْقَطَعَ فَيَضْمَنُ كُلًّا عَاقِلَةُ الْآخَرِ وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا عَبْداً لَزِمَتْ عَاقِلَةَ الْحُرُّ قِيمَتُهُ وَتَصِيرُ لِوَرَتَتِهِ وَمِثْلُهُمَا الْفَارِسَانِ وَالْفُلْكَانِ اصْطَدَمَا خَطاً وَكَحَافِر بِثْرٍ تَعَدَّياً فَيَضْمَنُ عَاقِلَتُهُ الْوُقُوعَ فِيهَا لَا عَلَىٰ مَنْ تُضْمَنُ جِنَايَتُهُ أَوْ مَا وَضَعَهُ مِنْ مَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيَشْتَرِكَانِ فَإِنْ تَعَدَّدَ الْوَاقِعُونَ مُتَجَاذِبِينَ أَوْ لَا؛ مُتَصَادِمِينَ أَوْ لَا؛ عُمِلَ بِمُقْتَضَى الْحَالِ مِنْ خَطَإْ وَعَمْدٍ وَتَحْصِيصٍ وَإِهْدَادٍ وَكَطَبِيبٍ سَلَّمَ غَيْرَ الْمَطْلُوبِ جَاهِلَيْنِ فَإِنْ عَلِمَ فَيْرَ الْمَطْلُوبِ جَاهِلَيْنِ فَإِنْ عَلِمَ فَيْلَ إِنْ جَهِلَ الْمُتَسَلِّمُ وَانْتَوَلَ مِنْ يَدِهِ وَلَوْ طَلَبَهُ وَكَمَنْ أَسْقَطَتْ بِشَرَابٍ أَوْ عَرْكٍ وَلَوْ عَمْداً وَفِيمَا خَرَجَ حَيَّا الدِّيةُ وَمَيِّتًا الْغُوَّةُ.

﴿ فَعَنُ ﴾ وَالْمُبَاشِرُ مَضْمُونٌ وَإِنْ أَمُ يَتَعَدَّ فِيهِ فَيَضْمَنُ غَرِيقاً مَنْ أَمْسَكَهُ فَأَرْسَلَهُ لِخَشْيَةِ تَلَفِهِمَا لَا الْمُسَبَّبُ إِلَّا لِتَعَدِّ فِي السَّبَبِ أَوْ سَبَيِهِ.

﴿ أَصْلُ ﴾ وَالْمُسَبَّبُ الْمَضْمُونُ جِنَايَةُ مَا وُضِعَ بِتَعَدَّ فِي حَقَّ عَامًّ أَوْ مِلْكِ الْغَيْرِ مِنْ حَجْرٍ وَمَاءٍ وَبِثْرٍ وَنَارٍ أَيْنَمَا بَلَغَتْ وَحَيَوَانٍ كَعَقْرَبٍ لَوْ مِلْكِ الْغَيْرِ مِنْ حَجْرٍ وَمَاءٍ وَبِنْهُ ظَاهِرُ الْمِيزَابِ وَالْقَرَارُ عَلَىٰ آمِرِ الْمَخُورِ مُطْلَقاً وَعَيْرِهِ إِنْ جَهِلَ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ وَجِنَايَةُ الْمَائِلِ إِلَىٰ غَيْرِ الْمِلْكِ وَهِيَ عَلَىٰ عَاقِلَةِ الْمَالِكِ الْعَالِمِ مُتَمَكِّنِ الْإِصْلاحِ حَسَبَ حِصَّتِهِ الْمِلْكِ وَهِي عَلَىٰ عَاقِلَةِ الْمَالِكِ الْعَالِمِ مُتَمَكِّنِ الْإِصْلاحِ حَسَبَ حِصَّتِهِ وَشَبَكَةٌ نُصِبَتُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ وَلَمْ يُزِلِ التَّغْرِيرَ وَوَضْعُ صَبِيًّ مَعَ مَنْ لَا يَخْفَظُ مِثْلُهُ أَوْ فِي مَوْضِعِ خَطِيرٍ أَوْ أَمْرُهُ ﴿ بِغَيْرِ الْمُعْتَادِ أَوْ إِفْزَاعُهُ ﴿ فَأَمَا

<sup>(</sup>١) في (أ) زِيادِة لفظة: (الْمُسَلِّمُ) هنا.

<sup>(</sup>٢) في (أ): أَوْ أَمَرَهُ.

تَأْدِيبٌ أَوْ ضَمٌّ غَيْرُ مُعْتَادٍ فَمُبَاشِرٌ مَضْمُونٌ قِيلَ وَالْمُعْتَادُ خَطَأٌ وَجِنَايَةُ دَابَّةٍ طُرِدَتَ فِي حَقَّ عَامٍّ أَوْ مِلْكِ الْغَيْرِ أَوْ فَرَّطَ فِي حِفْظِهَا حَيْثُ يَجِبُ فَأَمَّا رَفْسُهَا فَعَلَى السَّائِقِ وَالْقَائِدِ وَالرَّاكِبِ مُطْلَقاً وَالْكَفَّارَةُ فَإِن اتَّفَقُوا كَفَّرَ الرَّاكِبُ وَأَمَّا بَوْهُا وَرَوْثُهَا وَتَشَمُّسُهَا فَهَدَرٌ غَالِباً وَكَذَلِكَ نَفْحُهَا اللَّهُ عَتَادُ اللَّهُ عَتَادُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَمَّلُهُ هَي وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهَا حَيْثُ يَجِبُ الْتَحَفَّظُ.

﴿ فَعَنَى بَالِغِ عَاقِلِ مُسْلِمٍ قَتَلَ وَلَوْ نَائِمًا مُسْلِمًا أَوْ مُعَاهَداً عَيْرَ جَنِينٍ خَطاً مُبَاشَرَةً أَوْ فِي حُكْمِهَا أَنْ يُكَفِّرَ بِرَقَبَةٍ مُكَلَّفَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ وَلَوْ قَبَلَ الْمَوْتِ بَعْدَ الْجَرِّحِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ أَوْ كَانَ عَبْداً فَبِصَوْمِ شَهْرَيْنِ وِلَاءً وَتَعَدَّدُ عَلَى الْجُمَاعَةِ لَا الدِّيَةُ.

﴿ فَهُ لُ ﴾ وَفِي الْعَبْدِ وَلَوْ قَتَلَهُ هَاعَةٌ قِيمَتُهُ مَا لَمُ تَعَدَّ دِيَةَ الْحُرُّ وَأَرْشُهُ وَجَنِينُهُ بِحَسَبِهَا وَأَمَّا الْمَقْبُوضُ فَمَا بَلَغَتْ وَجِنَايَةُ الْمَغْصُوبِ عَلَىٰ

(١) في (أ): أَوْ أَفْزَعَهُ.

<sup>(</sup>٢) في (ب): نَفَّحَتُهَا. (٣) في (ب): الْمُعْتَادَةُ.

الْغَاصِبِ إِلَىٰ قِيمَتِهِ ثُمَّ فِي رَقَبَتِهِ وَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْهُ وَيَضْمَنُهَا وَكَذَا لَوْ جَنَىٰ عَلَىٰ الْمَالِكِ أَوْ غَيْرِهِ وَمِثْلُهُ مُسْتَأْجِرٌ وَمُسْتَعِيرٌ فَرَّطَا.

﴿ قَعَلُ ﴾ وَفِي عَيْنِ الدَّابَّةِ وَنَحْوِهَا نَقْصُ الْقِيمَةِ وَفِي جَنِينِهَا نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ وَثَضْمَنُ بِنَقْلِهَا تَعَدَّياً وَبِإِزَالَةِ مَانِعِهَا مِنَ الذَّهَابِ أَوِ السَّبُعِ وَمَانِعِ الطَّيْرِ وَالْعَبْدِ إِنْ تَلِفَتْ فَوْراً وَالسَّفِينَةِ وَوِكَاءِ السَّمْنِ وَلَوْ مُتَرَاخِياً أَوْ جَامِداً ذَابَ بِالشَّمْسِ أَوْ نَحْوِهَا وَلا يُقْتَلُ مِنَ الْخَيَوَانَاتِ إِلَّا الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِداَّةُ وَالْعَقُورُ بَعْدَ الْحَيَوانَاتِ إِلَّا الْحَيَّةُ وَالْعَقُورُ بَعْدَ مَنْ عَيْرِ ذَلِكَ.

﴿ فَهُ لُ الْأَرْشِ وَفِي الْقِصَاصِ يُسَلِّمُهُ وَيُحَيَّرُ الْمُقْتَصُّ فَإِنْ تَعَدَّدُوا لِلرَّقِّ أَوْ كُلَّ الْأَرْشِ وَفِي الْقِصَاصِ يُسَلِّمُهُ وَيُحَيَّرُ الْمُقْتَصُّ فَإِنْ تَعَدَّدُوا سَلَّمَهُ أَوْ بُعْضَهُ بِحِصَّةِ مَنْ لَمْ يَعْفُ إلَّا أُمَّ الْوَلَدِ وَمُدَبَّرَ الْمُوسِرِ فَلَا يُسْتَرَقَّانِ فَيْتَعَيَّنُ الْأَرْشُ بِسُقُوطِ الْقِصَاصِ وَهُوَ عَلَى سَيِّدِهِمَا إِلَى قِيمَتِهِمَا ثُمَّ فِي رَقَبَتِهِ وَذِمَّتِهَا فَإِنْ أَعْسَرَ بِيعَ وَسَعَتْ فِي الْقِيمَةِ فَقَطْ وَلَا تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَاتِ مَا لَمْ يَتَخَلَّلِ التَّسْلِيمُ وَيَبْرَءَانِ بِإِبْرَاءِ الْعَبْدِ لَا تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَاتِ مَا لَمْ يَتَخَلَّلِ التَّسْلِيمُ وَيَبْرَءَانِ بِإِبْرَاءِ الْعَبْدِ لَا

السَّيِّدِ وَحُدَهُ وَلَا يَقْتَصُّ مِنَ الْمُكَاتَبِ إِلَّا حُرُّ أَوْ مِثْلُهُ فَصَاعِداً وَيُتَأَرَّشُ مِنْ كَسْبِهِ وَيُقَدِّمُ مَا طُلِبَ فَإِنِ اتَّفَقَتْ فَالجِّنَايَةُ فَإِنْ أَعْسَرَ بِيعَ لِهَا وَالْوَقْفُ يُقْتَصُّ مِنْهُ وَيُتَأَرَّشُ مِنْ كَسْبِهِ وَأَمْرُ الجِّنَايَةِ عَلَيْهِ إِلَىٰ مَصْرِفِهِ.

﴿ قَعَلُ ﴾ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَأَطْرَافُهُمَا وَلَوْ تَفَاضَلَا أَوْ لِمَالِكِ وَاحِدٍ لَا وَالِدُّ بِوَلَدٍ وَيُهْدَرُ مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ عَلَىٰ مَالِكِهِ وَغَاصِبِهِ.

﴿ قَصَلُ ﴾ وَعَلَى مُطْلِقِ الْبَهِيمَةِ مَا جَنَتْ فَوْراً مُطْلَقاً وَعَلَىٰ مُتَوَلِّى الْجُفْظِ جِنَايَةُ غَيْرِ الْكَلْبِ لَيْلاً وَالْعَقُورِ مُفَرِّطاً مُطْلَقاً وَلَوْ فِي مِلْكِهِ عَلَىٰ الدَّاخِل بِإِذْنِهِ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ عَقُوراً بَعْدَ عَقْرِهِ أَوْ حَمِّلِهِ.

#### بَابُ الدُيّاتِ

﴿ وَمِنْ اللَّهِ مِنَ مَائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ بَيْنَ جَلَعٍ وَحِقَّةٍ وَبِنْتِ لَبُونٍ وَبِنْتِ خَاصٍ أَرْبَاعاً وَتُنَوَّعُ فِيمَا دُونَهَا وَلَوْ كَسْراً وَمِنَ الْبَقَرِ مَائَتَانِ وَمِنَ الشَّاءِ أَلْفَانِ وَمِنَ الْفِضَّةِ عَشَرَةٌ وَيُخَيِّرُ الجَّالِي فِينَ الْفِضَّةِ عَشَرَةٌ وَيُخَيِّرُ الجَّالِي فِيمَا بَيْنَهَا.

﴿ فَعَنْ ﴾ وَتَلْزَمُ فِي نَفْس الْمُسْلِم وَالذِّمِّيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْمُعَاهَدِ وَفِي كُلِّ حَاسَّةٍ كَامِلَةٍ وَالْعَقْلِ وَالْقَوْلِ وَسَلَسِ الْبَوْلِ أَوِ الْغَائِطِ وَانْقِطَاعِ الْوَلَدِ وَفِي الْأَنْفِ وَاللِّسَانِ وَالذَّكَرِ مِنَ الْأَصْلِ وَفِي كُلِّ زَوْجٍ في الْبَدَنِ بَطَلَ نَفْعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ كَالْأَنْشَيْنِ وَالْبَيْضَتَيْنِ وَنَحُوهِمَا غَالِباً وَفِي أَحَدِهِمَا النَّصْفُ وَفِي كُلِّ جَفْن رُبُعٌ ١٠٠ وَفِي كُلِّ سِنٍّ نِصْفُ عُشُر وَهِيَ اثْنَتَانِ وَثَلَاثُونَ وَفِي كُلِّ أُصِّبُع عُشُرٌ وَفِي مَفْصِلِهَا مِنْهُ ثُلُثُهُ إلَّا الْإِبْهَامَ فَيِصْفُهُ وَفِيمَا دُونَهُ حِصَّتُهُ وَفِي الْجَائِفَةِ وَالْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ وَفِي الْمُنَقَّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ نَاقَةً وَفِي الْحَاشِمَةِ عَشْرٌ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ وَفِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ وَلَا يَحْكُمُ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ الْحَالَ فَيَلْزَمُ فِي الْمَيِّتِ دِيَتُهُ وَفِي الْحَيِّ حَسَبُ مَا ذَهَبَ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ كَالْمُتَوَاثِبَيْنِ.

﴿ فَعَنُ ﴾ وَفِيمَا عَدَا ذَلِكَ حُكُومَةٌ وَهِيَ مَا رَآهُ الْحَاكِمُ مُقَرِّبًا إِلَىٰ مَا مَرَّ كَعُضُوٍ زَائِدٍ وَسِنَّ صَبِيًّ لَمُ يَثَغِرُ وَفِي الشَّعَرِ وَمَا انْجَبَرَ وَمَا لَا نَفْعَ فِيهِ وَمَا ذَهَبَ جَمَالُهُ فَقَطْ، وَفِي جُرَّدِ عَضُدٍ وَسَاعِدٍ وَكَفَّ بِلَا أَصَابِعَ

وَإِلَّا تَبِعَهَا لَا السَّاعِدُ وَكَذَلِكَ الرِّجُلُ وَفِي جِنَايَةِ الرَّأْسِ وَالرَّجُلِ ضِعْفُ مَا عَلَى مِثْلِهَا فِي غَيْرِهِمَا وَقُدَّرَ فِي حَارِصَةِ رَأْسِ الرَّجُلِ خَمْسَةُ مَثَاقِيلَ وَفِي الْبَاضِعَةِ عِشْرُونَ وَفِي مَثَاقِيلَ وَفِي الْبَاضِعَةِ عِشْرُونَ وَفِي الْمُتَلَاجِمَةِ ثَلَاثُونَ لِأَنَّ فِي السَّمْحَاقِ أَرْبَعِينَ وَفِي حَلَمَةِ النَّدِي رُبُعُ الدِّيةِ وَفِي دَرُورِ الدَّمْعَةِ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ وَفِي دُونِهِ الخُّمُسُ وَفِيمَا كُسِرَ وَفِي دَرُورِ الدَّمْعَةِ ثُلُثُ مَا فِيهِ لَوْ لَمْ يَنْجَبِرُ وَالْغُرَّةُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ بِخَمْسِمَائَةِ وَرُهُمٍ، وَلَا شَيِّءَ فِيمَنْ مَاتَ بِقَتْلِ أُمِّهِ إِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ.

﴿ وَمَعْ وَيَعْقِلُ عَنِ الْحُرِّ الْجَانِي عَلَىٰ آدَمِيٍّ غَيْرِ رَهْنٍ خَطَأً لَمْ يَنْبُتُ بِصُلْحٍ وَلَا اعْتِرَافٍ بِالْفِعْلِ مُوضِحةً فَصَاعِداً الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ الذَّكُرُ الْمُكَلَّفُ مِنْ عَصَبَتُهُ كَذَلِكَ عَلَىٰ الْحُرُّ الْمُكَلَّفُ مِنْ عَصَبَتُهُ كَذَلِكَ عَلَىٰ عَلَىٰ وَاحِدٍ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَوْ فَقِيراً ثُمَّ فِي مَالِهِ ثُمَّ فِي بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ الْمُسْلِمُونَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ كَفَتِ الْعَاقِلَةُ وَتَبْرَأُ بِإِبْرَائِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ الْمُسْلِمُونَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ كَفَتِ الْعَاقِلَةُ وَتَبْرَأُ بِإِبْرَائِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ

عَلَيْهَا لَا الْعَكْسُ وَعَنِ ابْنِ الْعَبْدِ وَالْمُلَاعَنَةِ وَالزِّنَىٰ عَاقِلَةُ أُمِّهِ، وَالْإِمَامُ وَلِيُّ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَلَا وَارِثَ لَهُ وَلَا عَفْوَ.

## بَابٌ وَالْقَسَامَةُ

تَجِبُ فِي الْمُوضِحَةِ فَصَاعِداً إِنْ طَلَبَهَا الْوَارِثُ وَلَوْ نِسَاءً أَوْ عَفَا عَنْهَا الْبَعْضُ وَلَا يَسْتَبِدُ الطَّالِبُ بِالدِّيَةِ.

﴿ وَ اللّٰهُ فَمَنْ قُتِلَ أَوْ جُرِحَ أَوْ وُجِدَ أَكُثُرُهُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ يَخْتَصُّ خَصُورِينَ غَيْرَهُ وَلَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ اسْتَوَتَا فِيهِ أَوْ سَفِينَةً أَوْ دَاراً أَوْ مَزْرَعَةً أَوْ بَهْراً وَلَمْ يَدْعِ الْوَارِثُ عَلَى غَيْرِهِمْ أَوْ مُعَيَّنِينَ فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ مُسْتَوْطِنِيهَا الْحَاضِرِينَ وَقْتَ الْقَتْلِ خَمْسِينَ ذُكُوراً مُكَلَّفِينَ أَحْرَاراً وَقَتَ الْقَتْلِ خَمْسِينَ ذُكُوراً مُكَلَّفِينَ أَحْرَاراً وَقَتَ الْقَتْلِ خَمْسِينَ ذُكُوراً مُكَلَّفِينَ أَحْرَاراً وَقَتَ الْقَتْلِ إِلَّا هَرِماً أَوْ مُدُنِفاً يَخَلِفُونَ مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلَهُ وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلَهُ وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلَهُ وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلَهُ مَا لَنَاكُولُ حَتَّى يَكُلِفَ وَيُكَرِّرَ عَلَىٰ مَنْ شَاءَ إِنْ نَقَصُوا وَيُبَدِّلُ مَنْ مَاتَ وَلَا تَكْرَارَ مَعَ وُجُودِ الْحَمْسِينَ وَلَوْ تَرَاضَوْا وَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِهِ ثُمَّ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ كَانُوا صِغَاراً أَوْ تَلَامُ اللَّهُ عَوَاقِلَهُمْ ثُمَّ فِي أَمُوا لِهِمْ ثُمَّ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ كَانُوا صِغَاراً أَوْ

نِسَاءً مُنْفَرِدِينَ فَالدَّيَةُ وَالْفَسَامَةُ عَلَىٰ عَوَاقِلِهِمْ وَإِنْ وُجِدَ بَيْنَ صَفَّيْنِ فَعَلَى الْأَقْرَبِ إِلَيْهِ مِنْ ذَوي جِرَاحَتِهِ مِنْ رُمَاةٍ وَغَيْرِهِمْ.

﴿ فَعَنُ ﴾ فَإِنَّ لَمْ يَخْتَصَّ أَوْ لَمْ يَنْحَصِرُوا فَفِي بَيْتِ الْمَالِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدٍ مِنْ بَلَدِ الْقَسَامَةِ وَهِيَ خِلَافُ الْقِيَاسِ وَتَسْقُطُ عَنِ الْحَامِلِينَ فِي تَابُؤتٍ وَنَحْوِهِ وَبِتَعْيِينِهِ الْحَصْمَ قَبَلَ مَوْتِهِ وَالْقَوْلُ لِلْوَارِثِ فِي إِنْكَارِ وُقُوعِهَا وَيُحَلَّفُ.

﴿ قَصْلُ ﴾ وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الدِّيَةُ وَمَا يَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ تَقْسطاً.

# كِتَابُالُوَصَايَا

﴿ فَعَنُ ﴾ إِنَّمَا تَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَادٍ حَالِمًا بِلَفْظِهَا أَوْ لَفْظِ الْأَمْرِ لِيَعُدِ الْمَوْتِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُ وَصِيّاً.

﴿ فَصَلُ ﴾ وَمَا نُفَّذَ فِي الصَّحَّةِ وَأُوائِلِ الْمَرَضِ غَيْرِ الْمَخُوفِ فَمِنَ رَأْسِ الْمَالِ وَإِلَّا فَمِنَ الثُّلُثِ وَلَا رُجُوعَ فِيهِمَا.

﴿ فَعَنُ ﴾ وَتَجِبُ وَالْإِشْهَادُ عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ بِكُلِّ حَقَّ لِآدَمِيٍّ أَوَ لِلهِ مَالِيِّ أَوْ يَتَعَلَقُ بِهِ ابْتِدَاءً أَوِ انْتِهَاءً فَالثَّلَاثُةُ الْأُولُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ وَيُقَسَّطُ النَّاقِصُ بَيْنَهَا وَلَا تَرْتِيبَ وَالرَّابِعُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي كَذَلِكَ إِنْ أَوْصَى وَيُشَارِكُهُ النَّطَوُّءُ.

﴿ أَصْلُ ﴾ وَلَا يَنْفُذُ فِي مِلْكٍ تَصَرُّفٌ غَيْرَ عِتْقِ وَنِكَاحٍ وَمُعَاوَضَةٍ مُعْنَادَةٍ مِنْ ذِي مَرَضٍ مُحُوفٍ أَوْ مُبَارِزٍ أَوْ مَقُودٍ أَوْ حَامِلٍ فِي السَّابِعِ وَلَهُ وَارِثٌ إِلَّا بِزَوَالِهِا وَإِلَّا فَالثُّلُثُ فَقَطْ إِنْ لَمْ يُسْتَغْرَقْ، وَمَا أَجَازَهُ وَارِثٌ غَيْرُ مَغُرُورٍ وَلَوْ مَرِيضًا أَوْ مَحُجُوراً وَيَصِحُ إِقْرَارُهُمْ وَيُبَيِّنُ مُدَّعِي التَّوَلِيجِ.

﴿ اللّٰهُ وَكِبُ امْتِثَالُ مَا ذَكَرَ أَوْ عُرِفَ مِنْ قَصْدِهِ مَا لَمْ يَكُنْ عَظُوراً وَتَصِحُّ بَيْنَ أَهْلِ اللَّهَ قِيمَا يَمْلِكُونَ وَلَوْ لِكَنِيسَةٍ أَوْ بِيعَةٍ، وَتَصِحُّ لِللّٰمِّيِّ وَلِقَاتِلِ الْعَمْدِ إِنْ تَأَخَّرَتُ وَلِلْحَمْلِ وَالْعَبْدِ وَبِهِمَا وَتَصِحُّ لِللّٰمِّيِّ وَلِقَاتِلِ الْعَمْدِ إِنْ تَأَخَّرَتُ وَلِلْحَمْلِ وَالْعَبْدِ وَبِهِمَا وَبِالرَّقَبَةِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ وَالْفَرْعِ دُونَ الْأَصْلِ وَالنَّابِتِ دُونَ الْمَنْبَتِ وَمُؤْبَدَةً وَعَكْمُ ذَلِكَ وَلِذِي الْجَلْمَةِ الْفَرْعِيَّةُ وَالْكَسِّبُ وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَالْفِطْرَةُ وَلِذِي الرَّقَبَةِ الْأَصْلِيَةُ وَالْجِنَايَةُ وَهِيَ عَلَيْهِ وَأَعْوَاضُ الْمَنَافِعِ إِلْ السَّتَهْلَكَةُ بِغَيْرِ الْقَتْلِ لِلْحَيْلُولَةِ إِلَى مَوْتِ الْمُوصَىٰ لَهُ أَوِ الْعَبْدِ وَلَا تَسْقُطُ بِالْبَيْعِ وَهِيَ عَيْبُ وَيَصِحُ إِسْقَاطُهَا.

﴿ فَعَلُ ﴾ وَتَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ جِنْساً وَقَدْراً وَيُسْتَغْسَرُ وَلَوْ قَسْراً وَثُلُثُ الْمَالِ لِلْمَنْقُولِ وَغَيْرِهِ وَلَوْ دَيْناً فَإِنْ كَانَ لِمُعَيَّنٍ شَارَكَ فِي الْكُلِّ وَاللَّهُ فَإِنَّا فَإِنَّ كَانَ لِمُعَيَّنٍ شَارَكَ فِي الْكُلِّ وَإِلَّا فَإِلَى الْمُورَثَةِ تَعْيِينُهُ وَثُلُثُ كَذَا لِقَدُرِهِ مِنْ جِنْسِهِ وَلَوْ شِرَاءً وَمُسَمَّى الْجِنْسِ كَشَاةٍ لِجِنْسِهِ وَلَوْ شِرَاءً وَالْمُعَيَّنُ لِعَيْنِهِ إِنْ بَقِيَتُ وَشَيْءٌ وَتَحُوهُ لِجَنْسِ كَشَاةٍ لِجنسِهِ وَلَوْ شِرَاءً وَالْمُعَيَّنُ لِعَيْنِهِ إِنْ بَقِيَتُ وَشَيْءٌ وَتَحْوهُ لِمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ لَلَّ اللهُ الله

وَأَعْقُلُ النَّاسِ أَزْهَدُهُمْ وَلِكَذَا وَكَذَا نِصْفَانِ وَإِذَا ثَبَتَ عَلَى كَذَا لِثُبُوتِهِ عَلَيْهِ وَلَوْ سَاعَةً وَأَعْطُوهُ مَا ادَّعَىٰ وَصِيَّةٌ وَالْفُقَرَاءُ وَالْأَوْلَادُ وَالْقَرَابَةُ وَالْأَقَارِبُ وَالْوَارِثُ كَمَا مَرَّ.

﴿ فَعَنُ ﴾ وَلَوْ قَالَ أَرْضُ كَذَا لِلْفُقَرَاءِ وَتُبَاعُ هُمْ فَلَهُمُ الْغَلَّةُ قَبَلَ الْبَيْعِ إِنْ لَمْ يَقَصُدُ ثَمَنَهَا وَثَلَاثَةٌ مُضَاعَفَةٌ سِتَةٌ وَأَضْعَافُهَا ثَمَانِيةَ عَشَرَ وَمُطْلَقُ الْغَلَّةِ وَالشَّمَرَةِ وَالنَّتَاجِ لِلْمَوْجُودَةِ وَإِلَّا فَمُؤَبَّدَةٌ كَمُطْلَقِ الْخِدْمَةِ وَالسُّكْنَى الْغَلَّةِ وَالثَّمَرَةِ وَالسُّكْنَى وَيُنْفُذُ مِنْ سُكْنَى دَارٍ لَا يَمْلِكُ عَيْرَهَا شُكْنَى ثُلُثِهَا، وَمَنْ أَوْصَى وَلَا يَمْلِكُ شَيْنًا أَوْ ثُمَّ تَلِفَ أَوْ مَنَ أَوْ مَنَ أَوْمَى وَلَا يَمْلِكُ شَيْنًا أَوْ ثُمَّ تَلِفَ أَوْ نَقَصَ فَالْعِبْرَةُ بِحَالِ الْمَوْتِ فَإِنْ زَادَ فَبِالْأَقَلُ.

﴿ فَهُ لُنَّ هُ وَتَبْطُلُ بِرَدُ الْمُوصَىٰ لَهُ وَمَوْتِهِ وَانْكِشَافِهِ مَيَّتًا قَبَلَ الْمُوصِي وَبِقَتْلِهِ الْمُوصِيَ عَمْداً وَإِنْ عَفَا وَانْقِضَاءِ وَقْتِ الْمُؤَقَّتَةِ وَبِرُجُوعِهِ أَوِ الْمُجِيزِ فِي حَيَاتِهِ عَمَّا لَا يَسْتَقِرُّ إِلَّا بِمَوْتِهِ فَيُعْمَلُ بِنَاقِضَةِ الْأُوْلَىٰ.

﴿ فَصْلُ ﴾ وَإِنَّمَا يَتَعَيَّنُ وَصِيًا مَنْ عَيَنَهُ الْمَيَّتُ وَقَبِلَ وَهُوَ حُرُّ مُكَلَّفٌ عَدْلٌ وَلُو مُتَعَدَّداً أَوْ إِلَىٰ مَنْ قَبِلَ فَيَجِبُ قَبُولُهَا كِفَايَةً وَيُغْنِي عَنِ الْقَبُولِ الشُّرُوعُ وَتَبْطُلُ بِالرَّدِّ وَلَا تَعُودُ بِالْقَبُولِ ابَعْدَهُ فِي الْحَيَاةِ إِلَّا

بِتَجْدِيدٍ وَلَا بَعْدَهَا إِنْ رَدَّ فِي وَجْهِهِ وَلَا يَرُدُّ بَعْدَ الْمَوْتِ مَنْ قَبِلَ بَعْدَهُ أَوْ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ غَيْرِهِ وَالْمُشَارِفُ وَالرَّقِيبُ وَالْمَشْرُوطُ حُضُورُهُ وَلِيٌّ لَا الْمَشْرُوطُ حُضُورُهُ وَلِمُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ وَلِي مَنْهُمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِالتَّصَرُّفِ وَلَوْ فِي حَضْرَةِ الْآخَرِ إِنْ لَمْ يَشُرُطِ الْإِجْتِمَاعَ وَلَا تَشَاجَرًا.

﴿ أَصْلُ ﴾ وَإِلَيْهِ تَنْفِيذُ الْوَصَايَا وَقَضَاءُ الدُّيُونِ وَاسْتِيفَاؤُهَا وَالْوَارِثُ أَوْلَى بِالْمَبِيعِ بِالْقِيمَةِ مَا لَمْ تَنْقُصُ عَنِ الدَّيْنِ فَبِالشَّمَنِ وَلَا عَقْدَ فِيهِمَا وَيَنْقُضُ الْبَالِغُ مَا لَمْ يَأْذَنُ أَوْ يَرْضَىٰ وَإِنْ تَرَاخَىٰ وَالصَّغِيرُ بَعْدَ بَلُوغِهِ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَقْتَ الْبَيْعِ مَصْلَحَةٌ وَمَالٌ وَإِلَّا فَلَا.

﴿ وَ لَهُ أَنْ يَسْتَقِلَ بِقَضَاءِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ وَالْمُخْتَلَفِ فِيهِ بَعْدَ الْحُكْمِ مُطْلَقاً وَقَبْلَهُ حَيْثُ تَيَقَّنَهُ وَالْوَارِثُ صَغِيرٌ أَوْ مُوَافِقٌ وَإِلَّا فَلَا وَلِلْمُوافِقِ الْمُرَافَعَةُ إِلَى الْمُخَالِفِ وَمَا عَلِمَهُ وَحْدَهُ قَضَاهُ سِرًا فَإِنْ مُنِعَ أَوْ ضُمَّنَ ضَمِنَ وَيَعْمَلُ بِاجْتِهَادِهِ وَيَصِحُّ الْإِيضَاءُ مِنْهُ لَا النَّصْبُ.

﴿ فَصَلُ ﴾ وَيَضْمَنُ بِالتَّعَدِّي وَالتَّرَاخِي تَفْرِيطاً حَتَّى تَلِفَ الْمَالُ فَإِنْ بَقِي أَخْرَجَ الصَّغِيرُ مَتَى بَلَغَ وَعَمِلَ بِاجْتِهَادِ الْوَصِيِّ وَبِمُخَالَفَتِهِ مَا عَيَّنَ مِنْ مَصْرِفٍ وَنَحُوهِ وَلَوْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ قِيلَ إلَّا فِي وَقْتِ صَرُفٍ أَوْ فِي مَصْرِفِ وَاجِدةٌ بِهِ ﴿ وَلَوْ خَالَفَ مَذْهَبَهُ قِيلَ إلَّا فِي وَقْتِ صَرُفٍ أَوْ فِي مَصْرِفِ وَاجِدةٌ بِهِ ﴿ وَلَوْ خَالَفَ مَذْهَبُهُ قِيلَ إلَّا فِي وَقْتِ صَرُفٍ أَوْ فِي مَصْرِفِ وَاجِدةٌ بِهِ ﴿ وَاجِدةٌ بِهِ ﴿ وَلَكُونِهِ أَجْبِراً مُشْتَرَكاً وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُهُمَا إِنْ شَرَطَهَا أَوِ اعْتَادَهَا أَوْ عَمِلَ لِلْوَرَثَةِ فَقَطْ وَهِي مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مُطْلَقاً وَمُقَدَّمَةٌ عَلَى مَا هُوَ مِنْهُ.

﴿ فَعَنُ ﴾ فَإِنْ لَمْ يَكُنُ فَلِكُلِّ وَارِثٍ وِلاَيَةٌ كَامِلَةٌ فِي التَّنْفِيذِ وَفِي الْقَضَاءِ وَالإِقْتِضَاءِ مِنْ جِنْسِ الْوَاجِبِ فَقَطْ وَلَا يَسْتَبِدُّ أَحَدٌ بِمَا قَبَضَ وَلَوْ قَدْرَ حِصَّتِهِ وَيَمْلِكُ مَا شَرَىٰ بِهِ ﴿ وَيَرْجِعُونَ عَلَيْهِ لَا عَلَىٰ أَيُّ الْغَرِيمَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَالْإِمَامُ وَنَحْوُهُ.

﴿ **صَنْ ﴾** وَنُدِبَتُ مِمَّنَ لَهُ مَالٌ غَيْرُ مُسْتَغْرَقٍ بِثُلُثِهِ فِي الْقُرَبِ وَلَوَ لِوَارِثٍ وَمِنَ الْمُعَدِم بِأَنَّ يُبِرَّهُ الْإِخْوَانُ.

<sup>(</sup>١) لفظة (بِهِ) سقطت من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب): بها.

# كِتَابُالسِّيَرِ

﴿ لَعَنُ ﴾ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ شَرَعاً نَصْبُ إِمَامٍ مُكَلَّفٍ ذَكَرٍ حُرِّ عَلَوِيٍّ فَاطِمِيٍّ وَلَوْ عَتِيقاً لَا مُدَّعِيًّ سَلِيمِ الْحَوَاسُ وَالْأَطْرَافِ مُجْتَهِدٍ عَدْلٍ سَخِيٍّ بِوَضْعِ الْحُتُوقِ فِي مَوَاضِعِهَا مُدَبِّرٍ أَكْثُرُ رَأْيِهِ الْإِصَابَةُ مِقْدَامٍ حَيْثُ يُجُوّزُ السَّلَامَةَ لَمْ يَتَقَدَّمُهُ مُجَابٌ، وَطَرِيقُهَا الدَّعْوَةُ وَلَا يَصِحُ إِمَامَانِ.

﴿ أَصْلُ ﴾ وَعَلَىٰ مَنْ تَوَاتَرَتْ لَهُ دَعُوتُهُ دُونَ كَمَالِهِ أَنْ يَنْهَضَ فَيَبْحَثُهُ عَمَّا يَعْرِفُهُ وَبَعْدَ الصَّحَةِ تَجِبُ طَاعَتُهُ وَنَصِيحَتُهُ وَبَعْدَ الصَّحَةِ تَجِبُ طَاعَتُهُ وَنَصِيحَتُهُ وَبَيْعَتُهُ إِنْ طَلَبَهَا وَتَسْقُطُ عَدَالَةُ مَنْ أَبَاهَا وَنَصِيبُهُ مِنَ الْفَيْءِ وَيُؤَدَّبُ مَنْ يُثَبِّطُ عَنْهُ أَوْ يُنْفَى وَمَنْ عَادَاهُ فَيِقَلِيهِ مُخْطٍ وَيلِسَانِهِ فَاسِقٌ وَييدِهِ مُحَارِبٌ وَلَهُ تَصِيبُهُ مِنَ الْفَيْءِ إِنْ نَصَرَ وَالْجِهَادُ فَرْضُ كِفَايَةٍ يُخْرَجُ لَهُ وَلِيكَلِ مَا لَمْ يَتَضَرَّرَا. لَهُ وَلِكُلِّ وَاجِبٍ أَوْ مَنْدُوبٍ غَالِبًا وَإِنْ كَرِهَ الْوَالِدَانِ مَا لَمْ يَتَضَرَّرَا.

﴿ فَمَنُ ﴾ وَإِلَيْهِ وَحُدَهُ إِقَامَةُ الْخُدُودِ وَالْجُمَعِ وَنَصِّبُ الْحُكَّام وَتَنْفِيذُ الْأَحْكَامِ وَإِلْزَامُ مَنْ عَلَيْهِ حَقُّ الْخُرُوجَ مِنْهُ وَالْحَمْلُ عَلَىٰ الْوَاجِبِ وَنَصْبُ وُلَاةِ الْمَصَالِحِ وَالْأَيْتَامِ وَغَزْوُ الْكُفَّارِ وَالْبُغَاةِ إِلَىٰ دِيَارِهِمْ وَأَخْذُ الْحُقُوقِ كَرُهاً، وَلَهُ الإِسْتِعَانَةُ مِنْ خَالِصِ الْمَالِ بِمَا هُوَ فَاضِلٌ عَنْ كِفَايَةِ السَّنَةِ حَيْثُ لَا بَيْتَ مَالِ وَلَا تَكَكَّنَ مِنْ شَيْءٍ يَسْتَحِقُّهُ أُو اسْتِعْجَالِ الْحُقُوقِ أَوْ قَرْض يَجِدُ قَضَاءَهُ فِي الْمُسْتَقْبَل وَخَشِيَ اسْتِئْصَالَ قُطْرِ مِنْ أَقْطَارِ الْمُسْلِمِينَ وَبِالْكُفَّارِ وَالْفُسَّاقِ حَيْثُ مَعَهُ مُسْلِمُونَ يَسْتَقِلُّ بهمْ فِي إمْضَاءِ الْأَحْكَامِ وَقَتُّلُ جَاسُوسِ وَأَسِيرِ كَافِرَيْنِ أَوْ بَاغِيَيْنِ قَتَلَا أَوْ بِسَبَبِهِمَا وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ وَإِلَّا حُبِسَ الْبَاغِي وَقُيِّدَ وَأَنْ يُعَاقِبَ بِأَخَذِ الْمَالِ أَوْ إِفْسَادِهِ وَعَلَيْهِ الْقِيَامُ بِمَا إِلَيْهِ أَمْرُهُ وَتَسْهِيلُ الْحِجَابِ إلَّا فِي وَقُتِ أَهْلِهِ وَخَاصَّةِ أَمْرِهِ وَتَقْرِيبُ أَهْل الْفَضْل وَتَعْظِيمُهُمْ وَاسْتِشَارَتُهُمْ وَتَعَهَّدُ الضُّعَفَاءِ وَالْمَصَالِح وَأَنْ لَا يَتَنَحَّىٰ مَا وَجَدَ نَاصِراً إلَّا لِأَنْهَضَ مِنْهُ وَأَنْ يُؤَمِّرَ عَلَىٰ السَّرِيَّةِ أَمِيراً صَالِحًا لَهَا وَلَوْ فَاسِقاً وَتَقْدِيمُ دُعَاءِ الْكُفَّارِ إِلَى الْإِسْلَامِ غَالِباً وَالْبُغَاةِ إِلَى الطَّاعَةِ وَنُدِبَ أَنْ يُكَرِّرَهُ ﴿ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا وَيَنْشُرَ فِيهَا الصُّحُفَ وَيُرتِّبَ الصُّفُوفَ.

﴿ فَعَنُ ﴾ فَإِنْ أَبُوا وَجَبَ الْحَرْبُ إِنْ ظَنَ الْغَلَبَ فَيَفْسُقُ مَنْ فَرَّ إِلَّا مُتَحَيِّرًا إِلَى فِئَةٍ رِدْءِ ﴿ أَوْ مَنَعَةٍ وَإِنْ بَعُدَتْ أَوْ لِخَشْيَةِ الإِسْتِغْصَالِ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَى فِئَةٍ رِدْءِ ﴿ أَوْ مَنَعَةٍ وَإِنْ بَعُدَتْ أَوْ لِخَشْيَةِ الإِسْتِغْصَالِ أَوْ نَقْصٍ عَامٍّ لِلْإِسْلامِ ﴿ وَلَا يُقْتُلُ فَانٍ وَمُتَحَلِّ وَأَعْمَى وَمُقْعَدٌ وَصَبِيًّ وَامْرَأَةٌ وَعَبَدٌ إِلَّا مُقَاتِلاً أَوْ ذَا رَأْيٍ أَوْ مُتَقَى بِهِ لِلضَّرُورَةِ لَا بِمُسلِمٍ إلَّا لِخَشْيَةِ الإِسْتِنْصَالِ وَفِيهِ الدَّيَةُ وَالْكَفَارَةُ وَلَا يَقْتُلُ ذُو رَحِمٍ رَحِمَهُ إلَّا لِحَشْيَةِ الإِسْتِنْصَالِ وَفِيهِ الدَّيَةُ وَالْكَفَارَةُ وَلَا يَقْتُلُ ذُو رَحِمٍ رَحِمَهُ إلَّا مُدَافَعَةً عَنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ لِئَلَا يَحْقِدَ مَنْ ﴿ فَتَلَهُ.

﴿ قَصْلُ ﴾ وَيُحَرِّقُ وَيُغَرِّقُ وَيُجَنَّقُ إِنْ تَعَذَّرَ السَّيْفُ وَخَلَوا عَمَّنُ لَا يُقْتَلُ وَإِلَّا فَلَا إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِلضَّرُورَةِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَا غَيْرِهِمْ مِنَ الْأَمُوالِ فَيَضْمَنُ وَتُرَدُّ النِّسَاءُ مَعَ الْغُنْيَةِ.

(١) في (ب): يُكَرِّرَ عَلَيْهِمٌ.

<sup>(</sup>٢) في (أ): رِدْءاً أَوْ مَنَعَةً.

<sup>(</sup>٣) في (ب): في الْإِسْلَامِ. (٤) في (أ): يَخْقِدَ عَلَىٰ مَنْ.

﴿ لَصْلُ ﴾ وَيُغُنَمُ مِنَ الْكُفَّارِ نُقُوسُهُمُ إِلَّا الْمُكَلَّفَ مِنْ مُرْتَدُّ وَلَوْ أَنْثَىٰ وَعَرَبِيٌّ ذَكَرِ غَيْرِ كِتَابِيٍّ فَالْإِسْلَامُ أَوِ السَّيْفُ وَأَمْوَالْهُمْ وَلَا يَسْتَبدُّ غَانِمٌ بِمَا غَنِمَ وَلَوْ طَلِيعةً أَوْ سَرِيَّةً بِقُوَّةِ رِدْئِهِمْ إِلَّا بِشَرْطِ الْإِمَامِ أَوْ تَنْفِيلِهِ فَلَا يَعْتِقُ‹ الرَّحِمُ وَنَحُوهُ وَمَنْ وَطِيَّ رَدَّهَا وَعُقرَهَا وَوَلَدَهَا وَلَا حَدَّ وَلَا نَسَبَ وَلِلْإِمَامِ قِيلَ وَلَوْ غَائِبًا الصَّفِيُّ وَهُوَ شَيْءٌ وَاحِدٌ ثُمَّ يَقُسِمُ الْبَاقِيَ بَعْدَ التَّخْمِيس وَالتَّنْفِيل بَيْنَ ذُكُورٍ مُكَلَّفِينَ أَحْرَارٍ مُسْلِمِينَ قَاتَلُوا أَوْ كَانُوا ردْءاً وَلَمْ يَفِرُوا قَبْلَ إِحْرَازِهَا لِلرَّاجِل سَهْمٌ وَلِذِي الْفَرَسِ لَا غَيْرِهَا سَهْمَانِ إِنَّ حَضَرَ بَهَا وَلَوْ قَاتَلَ رَاجِلاً وَمَنْ مَاتَ أَوْ أُسِرَ أَو ارْتَدَّ بَعْدَ الْإِحْرَازِ فَلِوَرَثَتِهِ وَيَرْضَخُ وُجُوباً لِمَنْ حَضَرَ مِنْ غَيرهِمْ وَلَا يَطْهُرُ بِالإِسْتِيلَاءِ إِلَّا مَا تَنَجَّسَ بِتَذْكِيتِهِمْ أَوْ رُطُوبِتِهم، وَمَنْ وَجَدَ مَا كَانَ لَهُ فَهُوَ أُولَى بِهِ بِلَا شَيْءٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَبَعْدَهَا بِالْقِيمَةِ إلَّا الْعَبُدَ الْآبِقَ.

<sup>(</sup>١) في (أ): وَلَا يَعْتِقُ.

﴿ فَهُ لُهُ وَمَا تَعَذَّرَ خَمُلُهُ أُحْرِقَ وَالْحَيَوَانُ بَعُدَ الذَّبْحِ وَيُقْتَلُ مَنْ كَانَ يَجُوزُ قَتُلُهُ وَالسَّلَاحُ يُدُفَنُ أَوْ يُكَسَّرُ وَلَا يَمْلِكُونَ عَلَيْنَا مَا لَمَ يَدُخُلُ دَارَهُمْ قَهْراً وَلَا الْبُغَاةُ وَغَيْرُ ذَوِي الشَّوْكَةِ مِنَ الْكُفَّارِ مُطْلَقاً.

﴿ أَصْنُ ﴾ وَذَارُ الْحَرْبِ دَارُ إِبَاحَةٍ يَمْلِكُ كُلٌّ فِيهَا مَا ثَبَنَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ وَلَنَا شِرَاؤُهُ وَلَوْ وَالِداً مِنْ وَلَدِ ﴿ إِلَّا حُرَّا قَدْ أَسُلَمَ وَلَوِ ارْتَدَّ وَلَا قِصَاصَ فِيهَا مُطْلَقاً وَلَا تَأَرُّشَ إِلَّا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَانُهُمُ لِمُسْلِمِ أَمَانٌ لَقُمْ مِنْهُ فَلَا يَغْنَمُ عَلَيْهِمْ وَيَرُدُّ مَا اشْتَرَاهُ مِيَّنَ غَنِمَهُ بَعْدَ الْأَمَانِ وَلَا يَفِ فِمَ عَلَيْهِمْ وَيَرُدُ مَا اشْتَرَاهُ مِيَّنَ غَنِمَهُ بَعْدَ الْأَمَانِ وَلَا يَفِ بِمَحْظُورٍ شَرَطَهُ مَنْ لُبُثٍ أَوْغَيْرِهِ وَلَهُ اسْتِرْجَاعُ الْعَبْدِ الْآبِقِ وَلِغَيْرِ اللّهُ اللّهُ وَلَا خُمُسَ عَلَيْهِ.

﴿ أَصْلُ ﴾ وَمَنْ أَسُلَمَ فِي دَارِنَا لَمْ يُحَصِّنْ فِي دَارِهِمْ إِلَّا طِفْلَهُ لَا فِي دَارِهِمْ وَأُمَّ وَلَدِ الْمُسُلِمِ دَارِهِمْ فَطِفْلَهُ وَمَالَهُ الْمَنْقُولَ إلَّا مَا عِنْدَ حَرْبِيٍّ غَيْرِهِ وَأُمَّ وَلَدِ الْمُسُلِمِ فَيَرُدُهُمَا بِالْفِدَاءِ وَيَعْتِقَانِ بِمَوْتِ الْأُوَّلِ وَالْمُكَاتَبُ بِالْفِدَاءِ وَيَعْتِقَانِ بِمَوْتِ الْأُوَّلِ وَالْمُكَاتَبُ بِالْوَفَاءِ لِلْآخِرِ وَوَلَاؤُهُمْ لِلْأَوَّلِ.

<sup>(</sup>١) في (أ): مِنْ وَلَدِهِ.

﴿ وَالْبَاغِي مَنْ يُظْهِرُ أَنَّهُ مُحِنٌّ وَالْإِمَامُ مُبْطِلٌ وَحَارَبَهُ أَوْ عَزَمَ أَوْ مَنَعَ مِنْهُ أَوْ مُنَعَهُ وَاجِباً أَوْ قامَ بِمَا أَمْرُهُ إِلَيْهِ وَلَهُ مَنَعَةٌ، وَحُكُمُهُمْ جَيِعُ مَا مَرَّ إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُسْبَوْنَ وَلَا يُقْتَلُ جَرِيحُهُمْ وَلَا مُدُبرُهُمْ إَلَّا ذَا فِئَةٍ أَوْ لِخَشْيَةِ الْعَوْدِ كَلِكُلِّ مَبْغِيٍّ عَلَيْهِ وَلَا يَغْنَمُ مِنْ أَمْوَالهِمْ إلَّا الْإِمَامُ مَا أَجَلَبُوا بِهِ مِنْ مَالٍ وَآلَةِ حَرْبِ وَلَوْ مُسْتَعَاراً ١٠ لِذَلِكَ لَا غَصْبًا وَلَا يَجُوزُ مَا عَدَا ذَلِكَ لَكِنَ لِلْإِمَامِ فَقَطَ تَضْمِينُهُمْ وَأَعْوَانِهُم حَتَّىٰ يَسْتَوْفِيَ الْحُقُوقَ وَلَا يَنْقُضُ لَهُ مَا وَضَعُوهُ مِنْ أَمْوَالهِمْ فِي قُرْبَةٍ أَوْ مُبَاحٍ مُطْلَقاً أَوْ مُحْظُورٍ وَقَدْ تَلِفَ وَلِلْمُسْلِمِ أَخُذُ مَا ظَفِرَ بِهِ مِنْ مَالِ اللهِ مَعَهُمْ لِنَفْسِهِ مُسْتَحِقًا أَوْ لِيَصْرِ فَ.

﴿ قَعَلُ ﴾ وَمَنْ أُرْسِلَ أَوْ أَمَّنَهُ قَبْلَ نَهِي الْإِمَامِ مُكَلَّفٌ مُسْلِمٌ مُتَمَنَّعُ مِنْ مُثَمَنَّعُ مِنْ مُنَوَنَ سَنَةٍ وَلَوْ بِإِشَارَةٍ أَوْ تَعَالَ لَمْ يَجُزُ خَرْمُهُ فَإِنِ اخْتَلَ قَيْدٌ رُدَّ مَأْمَنَهُ عَالِياً وَيَحْرُمُ لِلْغَدْرِ وَلَا يُمَكَّنُ الْمُسْتَأْمِنُ مِنْ شِرَاءِ آلَةِ الْحَرْبِ إلَّا بِأَفْضَلَ عَالِياً وَيَحْرُمُ لِلْغَدْرِ وَلَا يُمَكَّنُ الْمُسْتَأْمِنُ مِنْ شِرَاءِ آلَةِ الْحَرْبِ إلَّا بِأَفْضَلَ

-وَالْبِيَّنَةُ عَلَىٰ الْمُؤَمَّنِ مُطْلَقاً وَعَلَىٰ الْمُؤَمِّنِ بَعْدَ الْفَتِّحِ إِلَّا الْإِمَامَ فَالْقَوْلُ لَهُ.

﴿ أَصُلُ ﴿ وَلِلْإِمَامِ عَقْدُ الصُّلَحِ لِمَصْلَحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَيَفِي بِمَا وَضَعَ وَلَوْ عَلَى رَدًّ مَنْ جَاءَنَا مُسْلِماً ذَكَراً تَخْلِيَةً لَا مُبَاشَرَةً أَوْ عَلَىٰ بَذْلِ رَهَائِنَ أَوْ مَلْ مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ وَلَا يُرْتَهَنُ مُسْلِمٌ وَتُمَّلَكُ رَهَائِنُ الْكُفَّارِ رَهَائِنَ أَلَّ مُسْلِمٌ وَتُمَّلَكُ رَهَائِنُ الْكُفَّارِ بِالنَكْفِ وَيُرِي مَنْ قُتِلَ فِيهِ بِالنَكْفِ وَيُرِدُ مَنْ فِي وَيَالِي مَنْ أَنَهُ إِنْ تَعَدَّىٰ السَّنَةَ مُنِعَ الْخُرُوجَ وَصَارَ ذِمِّياً فَإِنْ تَعَدَّىٰ السَّنَةَ مُنِعَ الْخُرُوجَ وَصَارَ ذِمِّياً فَإِنْ تَعَدَّاها جَاهِلاً خُيِّرَ الْإِمَامُ.

﴿ فَصَلُ ﴾ وَيَجُوزُ فَكُ أَسْرَاهُمْ بِأَسْرَانَا طَ لَا بِالْمَالِ وَرَدُّ الْجَسَدِ جَاناً وَيُكَرَهُ خَلُ الرُّؤُوسِ وَتَحَرُمُ الْمُثْلَةُ قِيلَ وَرَدُّ الْأَسِيرِ حَرْبِيًا.

﴿ فَصَلُ \* وَيَصِحُ تَأْبِيدُ صُلْحِ الْعَجَمِيِّ وَالْكِتَابِيِّ بِالْجِزَيَةِ وَلَا يُردُونَ حَرْبِيِّينَ وَيُلْزَمُونَ زِيّاً يَتَمَيَّزُونَ بِهِ فِيهِ صَغَارٌ مِنْ زُنَارٍ وَلُبُسِ غِيَارٍ وَجَرٌّ وَسَطِ النَّاصِيَةِ وَلَا يَرْكَبُونَ عَلَىٰ الْأُكُفِ إِلَّا عَرْضاً وَلَا يُطْهِرُونَ شِعَارَهُمْ إِلَّا فِي الْكَنَائِسِ وَلَا يُحُدِثُونَ بِيعَةً، وَلَمُمْ تَجَدِيدُ مَا يُظْهِرُونَ بِيعَةً، وَلَمُمْ تَجَدِيدُ مَا

خَرِبَ وَلا يَسْكُنُونَ فِي غَيْرِ خِطَطِهِمْ إِلَّا بِإِذْنِ الْمُسْلِمِينَ لِمَصْلَحَةٍ وَلَا يُوْكَ وَلَا يَشْكُنُونَ فِي أَعْيَادِهِمْ إِلَّا فِي الْبِيَعِ وَلَا يَرْكَبُونَ الْخَيْلَ وَلَا يَرْكَبُونَ الْخَيْلَ وَلَا يَرْفَعُونَ دُورَهُمْ عْلَىٰ دُورِ الْمُسْلِمِينَ وَيَبِيعُونَ رِقَّا مُسْلِماً شَرَوْهُ وَيَعْتِقُ بِإِذْخَالِهِمْ إِيَّاهُ دَارَ الْحَرْبِ قَهْراً.

﴿ أَصْلُ ﴾ وَيَنْتَقِضُ عَهْدُهُمْ بِالنَّكْثِ مِنْ جَيِعِهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ إِنْ أَمْ يَعْفِهُمُ اللَّهُمُ الْبَاقُونَ قَوْلاً وَفِعُلاً وَعَهْدُ مَنِ امْتَنَعَ مِنَ الْجِزْيَةِ إِنْ تَعَذَّرَ إِنْ تَعَذَّرَ إِنْ تَعَذَّرَ إِنْ تَعَذَّرَ إِنْ تَعَذَّرَ أَوْ فَتَنَهُ أَوْ وَلَنَهُ أَوْ وَلَنَى مِنَا أَوْ قَتَلَ مُسْلِماً أَوْ فَتَنَهُ أَوْ وَلَى عَوْرَتِهِ أَوْ قَطَعَ طَرِيقاً.

﴿ قَصْلُ ﴾ وَدَارُ الْإِسْلَامِ مَا ظَهَرَ فِيهَا الشَّهَادَتَانِ وَالصَّلَاةُ وَلَمْ تَظْهَرُ فِيهَا الشَّهَادَتَانِ وَالصَّلَاةُ وَلَمْ تَظْهَرُ تَا فِيهَا خَصَلَةٌ كُفُرٍ وَإِنْ ظَهَرَتَا فِيهَا خِطَكْ مُ مِاللهِ وَتَجِبُ الْمِجْرَةُ عَنْهَا وَعَنْ دَارِ الْفِسْقِ إِلَىٰ خَلِيٍّ عَمَّا فِيهَا خِلَافَ مِ بِاللهِ وَتَجِبُ الْمِجْرَةُ عَنْهَا وَعَنْ دَارِ الْفِسْقِ إِلَىٰ خَلِيٍّ عَمَّا هَاجَرَ لِأَجْلِهِ أَوْ مَا فِيهِ دُونَهُ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِهِ إِلَّا لِمَصْلَحَةٍ أَوْ عُذْرٍ وَتَتَضَيَّتُ بِأَمْرِ الْإِمَام.

﴿ لَهُ لَهُ وَالرَّدَّةُ بِاعْتِقَادٍ أَوْ فِعُل أَوْ زِيٌّ أَوْ لَفُظٍ كُفُريٌّ وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدُ مَعْنَاهُ إِلَّا حَاكِياً أَوْ مُكْرَهاً وَمِنْهَا السُّجُودُ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَىٰ وَبهَا تَبِينُ الزَّوْجَةُ وَإِنْ تَابَ لَكِنْ تَرثُهُ إِنْ مَاتَ أَوْ لِحَقَ فِي الْعِدَّةِ وَبِاللُّحُوقِ تَعْتِقُ أُمُّ وَلَدِهِ وَمِنَ الثُّلُثِ مُدَبِّرُهُ وَيَرِثُهُ وَرَثَتُهُ الْمُسَلِمُونَ فَإِنْ عَادَ رُدَّ لَهُ مَا لَمُ يُسْتَهْلَكُ حِسّاً أَوْ حُكُماً وَحُكُمُهُمْ أَنَّ يُقْتَلَ مُكَلَّفُهُمْ إِنَّ لَمُ يُسْلِمُ وَلَا تُغْنَمُ أَمُوالْكُمُ وَلَا يَمْلِكُونَ عَلَيْنَا إِلَّا ذَوي شَوْكَةٍ وَعُقُودُهُمْ قَبَّل اللُّحُوقِ لَغُوٌّ في الْقُرَبِ وَصَحِيحَةٌ في غَيْرِهَا مَوْقُوفَةٌ وَتَلُغُو بَعُدَهُ إلَّا الإسْتِيلَادَ وَلَا تَسْقُطُ بِهَا الْحُقُوقُ وَيُحْكَمُ لِمَنْ حُمِلَ بِهِ فِي الْإِسْلَام بِهِ وَفِي الْكُفْرِ بِهِ وَيُسْتَرَقُّ وَلَدُ الْوَلَدِ وَفِي الْوَلَدِ تَرَدُّدٌ وَالصَّبِيُّ مُسْلِمٌ بِإِسْلام أَحَدِ أَبَوَيْهِ وَبِكَوْنِهِ فِي دَارِنَا دُونَهُمَا وَيُحْكَمُ لِلْمُلْتَبِسِ بِالدَّارِ وَالْمُتَأَوِّلُ كَالْمُرْتَدِّ وَقِيلَ كَالذِّمِّيِّ وَقِيلَ كَالْمُسْلِمِ.

﴿ فَهُنُ ﴾ وَعَلَىٰ كُلِّ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ الْأَمْرُ بِمَا عَلِمَهُ مَعْرُوفاً وَالنَّهِيُ عَمَّا عَلِمَهُ مُنْكَراً وَلَوْ بِالْقَتْلِ إِنْ ظَنَّ التَّأْثِيرَ وَالتَّضَيُّقَ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَىٰ مِثْلِهِ

أَوَّ أَنْكَرَ مِنْهُ ۚ أَوْ تَلَفِهِ أَوْ عُضْوٍ مِنْهُ أَوْ مَالٍ مُجْحِفٍ فَيَقْبُحُ غَالِباً وَلَا يُحُشِّنُ إِنْ كَفَىٰ اللِّينُ وَلَا فِي خُتَلَفٍ فِيهِ عَلَىٰ مَنْ هُوَ مَذْهَبُهُ وَلَا غَيْرُ وَلِيًّ عَلَىٰ صَغِيرٍ بِالْإِضْرَارِ إلَّا عَنْ إضْرَادٍ.

﴿ فَصَلُ ﴾ وَيَدْخُلُ الْغَصْبَ لِلْإِنْكَارِ وَيَهْجُمُ مَنَ غَلَبَ فِي ظَنَّهِ الْمُنْكُرُ وَيُرِيقُ عَصِيراً ظَنَّهُ خَمْراً وَيَضْمَنُ إِنَّ أَخْطاً وَخَمْراً رَآهَا لَهُ أَوْ لِمُسْلِم وَلُوْ بِنِيَّةِ الْخَلِّ وَخَلًّا عُولِجَ مِنْ خَمْرِ وَيُزَالُ لَحْنٌ غَيَّرَ الْمَعْنَىٰ فِي كُتُب الْهِدَايَةِ، وَتُحَرَّقُ دَفَاتِرُ الْكُفُرِ إِنْ تَعَذَّرَ تَسُويدُهَا وَرَدُّهَا وَتُضْمَنُ وَتُمَّزَّقُ وَتُكَسَّرُ آلَاتُ الْمَلَاهِي الَّتِي لَا تُوضَعُ فِي الْعَادَةِ إِلَّا لَهَا وَإِنْ نَفَعَتْ فِي مُبَاحٍ، وَيُرَدُّ مِنَ الْكُسُورِ مَا لَهُ قِيمَةٌ إِلَّا عُقُوبَةً وَيُغَيِّرُ تِثَالُ حَيَوَانٍ كَامِل مُسْتَقِلً مُطْلَقاً أَوْ مَنْسُوج أَوْ مُلْحَم إلَّا فِرَاشاً أَوْ غَيْرَ مُسْتَعْمَل لَا الْمَطْبُوعُ مُطْلَقاً وَتُنْكَرُ غِيبَةً مَنْ ظَاهِرُهُ السِّتْرُ وَهِيَ أَنْ تَذْكُرَ الْغَائِبَ بمَا فِيهِ لِنَقْصِهِ بِمَا لَا يَنْقُصُ دِينَهُ قِيلَ أَوْ يَنْقُصُهُ إِلَّا إِشَارَةً أَوْ جَرْحاً أَوْ شُكَاءً وَيَعْتَذِرُ الْمُغْتَابُ إلَيْهِ إنْ عَلِمَ وَيُؤْذِنُ مَنْ عَلِمَهَا بِالتَّوْبَةِ كَكُلِّ مَعْصِيٍّ.

<sup>(</sup>١) لفظة: مِنَّهُ، سقطت من (ب).

﴿ فَصُلُ ﴾ وَيَجِبُ إِعَانَةُ الظَّالِمِ عَلَى إِقَامَةِ مَعْرُوفٍ أَوْ إِزَالَةِ مُنْكَرٍ وَالْأَقِّلُ ظُلُمِهِ، وَيَجُودُ إِزَالَةِ الْأَكْثِرِ مَهْمَا وَقَفَ عَلَى الرَّأْيِ وَلَمْ يُؤَدِّ إِلَى قُوَّةِ ظُلُمِهِ، وَيَجُودُ إِطْعَامُ الْفَاسِقِ وَأَكُلُ طَعَامِهِ وَالنُزُولُ عَلَيْهِ وَإِنْزَالُهُ وَإِعَانَتُهُ وَإِينَاسُهُ وَعَبَّتُهُ لِحِصَالِ خَيْرٍ فِيهِ أَوْ لِرَجِيهِ لَا لِمَا هُوَ عَلَيْهِ وَتَعْظِيمُهُ وَالشُّرُورُ بِمَسَرَّتِهِ وَالْعَكْسُ فِي حَالٍ لِمَصْلَحَةٍ دِينِيَّةٍ، وَتَحْرُمُ الْمُوالاَةُ وَهِيَ أَنْ تُحِبَّ لَهُ كُلَّمَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُ كُلَّمَا تَكْرَهُ لَمَا الْمُوالاَةُ وَهِيَ أَنْ تُحْرَهُ لَمَا تَكْرَهُ لَمَا فَو يَتَكُرهُ لَمَا اللّهُ وَيُنَاصِرُهُ. فَتَكُونُ كُفُورًا لِهُ اللّهِ أَوْ يُحَالِفُهُ وَيُنَاصِرُهُ.

## الفهرس

| - 0          | تقدیم                                            |
|--------------|--------------------------------------------------|
| - 1 •        | مُٰقَدِّمَةٌ لا يَسَعُ الْـمُقَلِّدَ جَهْلُهَا - |
| - 1٣         | كِتَابُ الطَّهَارَةِ                             |
|              | بَابُ النَّجَاسَاتِ                              |
| - 10         | بَابُ الْمِيَاهِ                                 |
| - 17         | بَابٌ نُدِبَ لِقَاضِي الْحَاجَةِ                 |
|              | <br>بَابُ الْوُضُوءِ                             |
| - 19         | بَابُ الْغُسْلِ                                  |
| - Y •        | بَابُ التَّيَمُّمِ ۖ                             |
| - Y٣         |                                                  |
| - ۲٦         | كِتَابُ الصَّلاَةِ                               |
| - YA         | بَابُ الأَوْقَاتِ                                |
| - 7 9        | بَابٌ وَالأَذَانُ وَالإِقَامَةُ                  |
| - <b>* ·</b> | بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ                           |
| - ٣٤         | بَابٌ وَالْجُمَاعَةُ                             |
| - <b>*</b> V | بَابٌ وَسُجُودُ السَّهْوِ                        |
| _ ٣          |                                                  |

| - ٣٩  | <br>بَابٌ وَصَلاةُ الجُمُعَةِ                             |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| - ٤٢  | بَابٌ وَ يَجِبُ قَصْرُ الرُّبَاعِيِّ                      |
| - ٤٣  | بَابٌّ وَشُرُوطُ جَمَاعَةِ الْخَوْفِ                      |
| - ٤٣  | بَابٌ وَفِي وُجُوبِ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ خِلافٌ            |
| - £ £ | بَابٌ وَيُسَنُّ لِلْكُسُو فَيْنِ                          |
| - ٤٦  | كِتَابُ الْجِنَائِزِ                                      |
| -01   | كِتَابُ الزَّكَاةِ                                        |
| - 0 7 | بَابٌ وَفِي نِصَابِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ                |
| - ٥٣  | بَابٌ وَلَّا شَيْءَ فَيهَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِل      |
| - ο ξ | بَابٌ وَلا شَيْءَ فِيمَا دُونَ ثَلاثِينً مِنَ الْبَقَرِ   |
| - ο ξ | بَابٌ وَلا شَيْءَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ |
| - 0 0 | بَابُ مَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ                            |
| - 07  | بَابٌ وَمَصْرِ فُهَا                                      |
| - 0 9 | بَابٌ وَالْفِطُّرَةُ                                      |
| - 71  | كِتَابُ الْخُمُس                                          |
| - 7 £ | كِتَابُ الصِّيَامَ                                        |
| - 77  | بَابٌ وَشُرُّوطُ النَّدْرِ بِالصَّوْم                     |
| - 7V  | بَابُ الإعْتِكَافِ                                        |
| - 79  | كِتَابُ الْحُبِّجِ                                        |

| الفهرس       | مَتْنُ الْأَزُّ هَارِ -264                  |
|--------------|---------------------------------------------|
| - VV         | بَابٌّ وَالْعُمْرَةُ                        |
| - VV         | بَابٌ وَالْـمُتَمَتِّعُ                     |
| - v 9        |                                             |
| - A £        |                                             |
| - 90         | , 7                                         |
| - 9V         |                                             |
| - <b>٩</b> ٨ |                                             |
| - 1 • 7      | بَابُ الْخُلُع                              |
| - 1 • ξ      | بَابُ الْعِدَّةِ                            |
| - \ • V      | بَابُ الظِّهَارِ                            |
| - \·A        | بَابُ الإِيلاءِ                             |
| - 1 • 9      | بَابُ اللِّعَانِ                            |
| - 11•        | بَابُ الْحُضَانَةِ                          |
| - 117        | بَابُ النَّفَقَاتِ                          |
| - 118        | بَابُ الرِّضَاعِ                            |
| - 110        |                                             |
| - 17 •       | بَابُ الشُّرُوطِ الْـمُقَارِنِةِ لِلْعَقْدِ |
| - 177        | بَابُ الرَّبَوِيَّاتِ                       |
| - 174        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |

264 15 11 20

| - 171          | بَابُ مَا يَدْخُلُ فِي الْـمَبِيعِ وَتَلَفِهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| - 17           | بَابُ الْبَيْعِ غَيْرِ الصَّحِيحُ                              |
| - 171          | بَابُ الْـمَأْذُونِ                                            |
| - 177          | بَابُ الْـمُرَابَحَةِ                                          |
| - ۱۳۳          | بَابُ الإِقَالَةِ                                              |
| - ١٣٤          | بَابُ الْقَرْضِ                                                |
|                | بَاثُ الصَّرْفِّ                                               |
| - 1 <b>۳</b> V | بَابٌ وَالسَّلَمُ                                              |
| - \ <b>£ ·</b> | كِتَابُ الشُّفْعَةِ                                            |
| - \ { {        | كِتَابُ الإِجَارَةِ                                            |
| - ١٤٦          | بَابُ إِجَارَةِ الآدَمِيِّينَ                                  |
| - 10 •         | بَابُ الْـمُزَارَعَةِ                                          |
| - 107          | بَابُ الإِحْيَاءِ وَالتَّحَجُّرِ                               |
| - 10٣          | بَابُ الْـُمُضَارَبَةِ                                         |
| - 107          | كِتَابُ الشِّرْ كَةِ                                           |
| - \oV          | بَابُ شِرْكَةِ الأَمْلاكِ                                      |
| - ١٦•          | بَابُ الْقِسْمَةِ                                              |
| - 177          | كِتَابُ الرَّهْن                                               |
| - 170          | َ                                                              |

| الفهرس  | مَتْنُ الْأَزُّ هَارِ -266                     |
|---------|------------------------------------------------|
| - \ 7V  | كِتَابُ الْهِبَةِ                              |
| - 17    | كِتَابُ الْوَقْفِ                              |
| - \Vo   | كِتَابُ الْوَدِيعَةِ                           |
| - ۱۷۲   | كِتَابُ الْغَصْبِ                              |
| - ۱۸•   | كِتَابُ الْعِتْقِ                              |
| - ١٨٣   | بَابٌ وَالتَّدْبِيرُ                           |
| - \A\.  | بَابُ الْكِتَابَةِ                             |
| - ۱۸۵   | بَابُ الْوَلاءِ                                |
| - ۱۸۲   | كِتَابُ الأَيْمَانِ                            |
| - 1 \ 9 | بَابٌ وَالْكَفَّارَةُ                          |
| - 19    | بَابُ النَّذْر                                 |
| - 197   | بَابُ الضَّالَّةِ وَاللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ - |
| - 194   | بَابُ الصَّيْدِ                                |
| - 198   | بَابُ الذَّبْحِ                                |
| - 198   | بَابٌ وَالأُضْحِيَّةُ                          |
| - 197   |                                                |
| - 19V   |                                                |
| - 199   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |
| - Y · Y |                                                |